اِهداد الأَمْنَا عَدَ رُبِيْنِ عَفِيْنَ مع معرَّدِي الأَمْنَا مع معرَّدِي الأَمْنَا مع معرَّدِي الأَمْنَا

"مدرسة الإسكندرية الفلسفية" "التاريخ الحضارى والحوار الثقافى" "بين الفلسفة والدين"

> دكتور محمد محمود عبد الحميد أبو قحف أستاذ الفلسفة وتاريخها - كلية الآداب جامعة الزقازيق

> > الطبعة الأولى 2005م

الناشر دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر تليفاكس: ٣٧٤٤٣٨ - الإسكندرية 

# " بسم (اللِّم) (الرمِم (الرحيح"

"والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ، والذين يحكون من حون الله لا يَعلَقُون من هما يُعلَقُون الله لا يَعلَقُون شيئاً وهم يُعلَقُون"

صرى (اللِّم) (العظيم

(سورة النحل ٢٠ آية ١٩ ،)

... ابنتي .... الله مسى الله

... بابا

# إهسداء

إلى الصابرين المرابطين المى الله الصامدين في وجه الغاشمين اللى البناء فلسطين الأحرار المناضلين الى أخي النبيل / دكتور عبد السلام أبو قحف كم كنا ؟ وكيف أصبحنا بعون الله العظيم؟ الى زوجتي ... كم عانيت الى ولدي احمد ومحمد الى ابنتي الرقيقة الصافية مي الى ابنتي الرقيقة الصافية مي حبي وشوقي الدانم تذكيرا بمجد غابر ومستقبل مشرق وسعيد

محمد محمود أبو قحف

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم ثم اما بعد

قال تعالى " يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا " صدق الله العظيم سورة البقرة (٢٦٩)

#### " مقدمــة "

نتناول من خلال هذا البحث بالتحليل والتركيب "مدرسة الإسكندرية الفلسفية للتاريخ الحضاري والحوار الثقافي بين الفلسفة والدين " ونحاول أن نكشف لأول مرة في تاريخ الفكر الفلسفي والحضاري عن صفحات مشرقة ولمحات مضيئة بزغت في فجر التاريخ الإنساني الحضاري والثقافي وغيرت على ثلاثة عصور متتالية مرت بها الإسكندرية كمدينة عريقة ومدينة فلسفية وعلمية لها خطرها وجللها في العصر البطلمي اليوناني الهليني والروماني الهلينستي بالإضافة إلى العصر الوسيط المسيحي والفتح العربي و الإسلامي.

أقول .. كانت الإسكندرية ، وبعد أن أشار الإسكندر الأكبر المقدوني ذلك الفتى السياسي العجيب في تاريخ الفتوحات الإغريقية ، وبعد أن تم تأسيسها على يد بطليموس الأول (سوتير) المنفذ عام ٣٦٣-١٨٤/ق.م واستقدام جثمان الإسكندر بعد وفاته ودفنه في مقبرة بها – بحيله وذكاء عجيب من قائده بطليموس الأول – مدينة مقدسة – يأتي إليها العلماء والباحثون والفلاسفة من كل صوب - وحدب – لتلقي اصول العلوم والفنون والفلسفة ، وبعد إنشاء متاحفها ، ومكتبتها ، أو ما يعرف بالموسيون دار ربات الفنون – أضحت محط أنظار الناس جميعا ، تلاقت بهذه المدينة جميع الأجناس البشرية كمدينة مفتوحة دون تمييز بين الأجناس والبشر ، وامتزجت بمدارسها ومتاحفها العلوم والثقافات والديانات المختلفة وظهرت نزعات فلسفية دينية توفيقية وتلفيقية - للتوفيق بين التيار ات الثقافية والفلسفية اليونانية وبين فلسفية دينية توفيقية وتلفيقية - للتوفيق بين التيار ات الثقافية والفلسفية اليونانية وبين

الديانات اليهودية (الفيلونية) - و الغنوصيات- الهرمسية ، بالإضافة إلى النزعات الأفلاطونية و الرواقية والفيثاغورية والمسيحية.

إذن. فالإسكندرية غدت وريثة العلوم والفنون والثقافات الفلسفية والأدبية اليونانية ، ومثلت مدرسة أثينا بعد أن هجرها الفلاسفة وافدين منها ومستقدمين إلى الإسكندرية يضاف إلى ذلك نشأة العلوم واستقلالها – وبصفة خاصة في العصر الإسكندري المتأخر.

فشهدت الإسكندرية - ظهور وتأسيس العلوم الرياضية والهندسية ، وعلوم الفلك والجغرافيا والموسيقى والكيمياء. والعلوم العملية الأخرى كالطب والفسيولوجيا والتشريح والعلوم المانية والدراسات على الأحياء المانية والنباتات .. الخ.

ومما يلفت النظر - أن الإسكندرية - ومدرستها الفلسفية وعلومها جذبت انتباه الكثير من العلماء - والمورخين الباحثين من العرب والمستشرقين ، وظهرت عنها عدة كتابات - تتحدث عن مجدها التليد والغابر . بالإضافة إلى تحديد المعالم الحضارية الأخرى كالفنون ، التركيب الاجتماعي والنظم الإدارية والتخطيط العمراني والتجارة ومختلف الأعمال الأخرى التي راجت بها ، وكانت مصدر جذب من جميع الجهات ، حيث كانت تتوافر بالإسكندرية الأعمال المناسبة وتحقق بها بغية المهرة من العمال والفنانين.

فالإسكندرية في عصورها الثلاثة - كانت مصدر السعاع حضاري وتقافي وفلسفي وديني - ومركزا عظيما من مراكز الثقافة والتجارة ، ولعل عبقرية المكان والذي حظيت به الإسكندرية مستمد من عبقرية مكانة مصر في عصورها الفرعونية ، قد أتاح الفرصة لكي تصبح مدينة عالمية تبشر من خلالها بتلاقي وتزاوج الحضارات والتقافات اليونانية الإغريقية الهلينية مع الثقافات والحضارات والديانات الشرقية والمصرية أيضا. ففي الإسكندرية - وفي أروقتها الثقافية والعلمية وبمكتبتها ومتاحفها - عرفت ديانات المصريين القدماء " عبدة رع ، وآمون وحورس " وكذلك عرفت ديانات اليونان والهتهم وملاحم هوميروس وعرفت المسيحية في عصرها

الروماني والبيزنطي .. شهدت الإسكندرية إذن - حوارا تقافيا ، وفلسفيا ، ودينيا. وقامت على اثر ذلك حركات التوفيق بين الدين والفلسفة ، وأخذت التقافات الشرقية من ثقافات اليونان ، وتأثرت تقافات الإغريق اليونان وفلسفتهم بغنوصيات الشرق ، ودياناته وثقافاته. وظهرت الروح الصوفية الشرقية أثرها في عقلانيات اليونان وفلسفتهم النظرية المينافيزيقية ونتج عن هذا المزيج العجيب هليستية يونانية عجيبة.

وإذا كانت مدرسة الإسكندرية شهدت حوارا فلسفيا ودينيا منذ البدايات الأولى للحتكاك بين الدين والرواقد الأفلاطونية والرواقية والفيثاغورية الجديدة متمثلا ذلك عند فيلون philon من ٥-٠٠ م- فأن هذه المدرسة ساهمت أيضا في مهمة الحوار والتوفيق بين التيارات الأفلاطونية ومزيجها الرواقي والفيثاغوري وبين الفكر المسيحي – متمثلا في آباء الكنيسة الشرقية – وكل من كليمانت وأوريحين وكذلك الفكر الإسلامي فيما بعد متمثلا عند الفلاسفة الإسلاميين والاشراقيين من الصوفية.

يضاف إلى ذلك ما كان لهرامسة الإسكندرية وغنوصياتها من أثر كبير في توجيه التفكير الفلسفي والصوفي عند كثير من المذاهب الدينية الشرقية منذ القرنين الأول والثاني بعد الميلاد متمثلا ذلك في اليهودية ، والطوانف المسيحية والإسلامية وبصفة خاصة ممن يتمثلون النزعات الصوفية والاشراقية وبعض الفلاسفة الإسلاميين من أمثال السهروردي المقتول ، وصدر الدين الشير ازي وأخوان الصفا وابن سينا وابن طفيل وغيرهم لهذه الأسباب – أو غيرها – اندفعت بحماس الباحث المدقق الواثق من أدوات البحث العلمي الصحيح – إلى تتاول هذه الفكرة أو هذه المسالة – فقد وجد الباحث لديه الرغبة الأكيدة للكشف عن هذه الجوانب المضيئة لمدرسة فلسفية عريقة في تاريخ التفكير الفلسفي الإنساني ، وبصفة خاصة جوانب المحوار والجدل المتبادل بين التيارات الثقافية والدينية المختلفة في هذه المدرسة واروقة الدرس والبحث فيها.

وقد استخدمنا في هذا البحث المنهج التحليلي التركيبي - المقارن وذلك بتناول الأفكار وتتبعها في مصادرها وتحليلها وإعادة صياغتها بطريقة منهجية دقيقة حتى يتحقق الغرض المنشود من هذا البحث

ومن الجدير بالذكر .. أننا تتبعنا بعض الأفكار والافتراضات الكاذبة والخاطئة - بشأن ما شاع بين بعض الممؤرخين المغرضين - بأن العرب حرقوا مكتبة الإسكندرية - واستطعنا الاستدلال على دحض هذا الافتراض الكاذب من خلال مصادر البحث العلمي الدقيق والاستعانة بالوثائق العلمية المختلفة ، وإثبات مدى تسامح العرب والمسلمين الفاتحين لمصر والإسكندرية عام ١٤١ م.

وأن مدرسة الإسكندرية الفلسفية العلمية - ظلت قائمة بمكتبتها أو ما تبقى فيها من أوراق البردي والمخطوطات والوثائق والجوامع الاسكندرانية إبان الفتح العربي لمصر - وبعد فتح الإسكندرية وفي عهد الحكام الأمويين - بل انتقلت العلوم المختلفة إلى سائر البلاد العربية والإسلامية وترجمت علومها إلى اللغات السريانية والعربية. وقد تتبعنا خطوات البحث والدراسة في هذا الموضوع من خلال الفصول التالية:

الفصل الأول : الإسكندرية — النشأة والتطور الحضاري والثقافي. الفصل الثاني: مدرسة الإسكندرية - الحوار الفلسفي والديني(عند فيلون السكندري ، مم). الفصل الثالث: الأفلاطونية الاسكندرانية بين الفكر المسيحي والإسلامي. الفصل الرابع: هرامسة الإسكندرية بين الأفلاطونية والمذاهب الدينية.

ونحن بهذه الدراسة التحليلية التركيبية ، عسى أن نكون قد أضفنا فكرة جديدة ، تكشف عن الجوانب المضيئة والمشرقة لجوانب التفكير الفلسفي ، والمزيج الثقافي والحضاري لمدرسة الإسكندرية القديمة وتدلل بما لا يدع مجالا للشك على عبقرية المكانة العلمية والفلسفية والحضارية لمصر الإسكندرية في عصريها البطلمي والروماني وحتى الفتح العربي الإسلامي لمصر عام ١٤٢م ولا ندعي أننا وصلنا بذلك حد الكمال ، فإنما الكمال لله تعالى وحده ، لكنها محاولة لإضافة لبنة جديدة في حقل البحوث والدراسات الفلسفية ، وتؤكد على فكرة حضارية واضحة وهي أن مصر هي أم الحضارات الإنسانية في عصريها الفرعوني والإسكندري ، واستطاعت مصر بعبقريتها المكانية والزمانية الفريدة ، أن تصبح بوتقة تنصهر من خلال مدنها مصر بعبقريتها المكانية والزمانية الفريدة ، أن تصبح بوتقة تنصهر من خلال مدنها

المختلفة سواء مدينة (منفيس- أو طيبه ، أو نقر اطيس- صاالحجر أو الإسكندرية..) جميع الديانات المصرية القديمة ، واليهودية والمسيحية والإسلامية فضلا عن ديانات الإغريق والهتهم والفرس ، وتمتزج خلالها الحضارات ، وتتحاور الثقافات بطريقة فريدة لم تشهدها مدينة يونانية أو شرقية غيرها.

فإذا كانت مصر (هبة النيل) كما صرح هيرودوت ، فإنني أقول (أن الإسكندرية هبة الحضارة والثقافة والفلسفة والعلوم – في عصورها الثلاثة ؛ الإغريقي الهيليني – الروماني الهلينستي – العربي الإسلامي) .. هذا .. (وبالله التوفيق و على الله قصد السبيل)

" نسأل الله تعالى أن يرزقنا ثواب هذا العمل خيرا" " " في الدنيا – ومغفرة في الأخرة- انه نعم المولى ونعم النصير" " و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين "

> طنطا في / ١٠ ايونيو ٢٠٠٣م عصر يوم الثلاثاء الموافق / ١٠ اربيع الثاني ١٤٢٤هجرية

دكتور: محمد محمود عبد الحميد أبو قحف أستـــاذ الفلسفة وتاريخها كلية الأداب جامعة الزقازيق

# " الفصل الأول "

" الإسكندرية" " النشأة والتطور الحضاري والثقافي "

## "الفصل الأول"

## ". الإسكندرية .." "النشأة والتطور الحضاري والثقافي"

### <u>تمهيد:-</u>

الإسكندرية \_ مدينة عريقة \_ لاتقل أهمية وأصالة حضارية وتقافية وعلمية عن سائر المدن اليونانية والإغريقية – منذ نشأتها – بإشارة من الاسكندر الأكبر وتأسيسها على يد بطليموس الأول "سوتير" ٣٢٣- ١٨٤ لق. م إذ أصبحت منذ ذلك التاريخ وريثة الثقافة والعلوم اليونانية ، وقد كان الهدف من وضع هذه أن تكون ملتقى الحضارات والثقافات والعلوم. وتصبح عاصمة لمصر البطلمية. ثم الرومانية بعد ذلك ولذلك كانت مدينة مفتوحة على سائر الشعوب والأجناس المختلفة - من الجدير بالذكر – أن نشير في هذه المقدمة التمهيدية – أن البطالمة لم يالو جهدا في تأسيس المدارس العلمية والفلسفية وإنشاء المتاحف أو دار ربان الفنون وتزويد كانيهما بالمؤلفات والمخطوطات العلمية ولفائف أوراق البردي وغير ذلك.

وقد جذبت الإسكندرية أنظار المؤرخين والفلاسفة والباحثين والعلماء من كل جهات العالم القديم. لما للإسكندرية من موقع ممتاز على حوض البحر المتوسط كماتقى لجميع الحضارات بالإضافة إلى النمط الاجتماعي والإداري المنسق مع مكانتها كمدينة عالمية في بلاد الشرق المتأغريق.

وسوف نتناول خلال هذا الفصل تحليل الجوانب الحضارية والثقافية والعلمية وامتزاجها بالإضافة إلى تحليل العلاقات الثقافية والدينية وآثارها الفلسفية ومدرستها العالمية. وتؤكد على دحض فكرة حريق مكتبة الإسكندرية إبان الفتح العربي والإسلامي.

## أولا: الإسكندرية- مكانتها في التاريخ الحضاري والثقافي:

الإسكندرية أهم المدن المصرية وأعظمها ، عندما أشار الاسكندر الأكبر المقدوني – ذلك الغلام السياسي العجيب ، بإنشائها ، تلك المدينة العظيمة ، التي اختلطت فيها الأجناس ، والتي ورثت فيما بعد ثقافة مصر ، وفلسطين ، واليونان وأصبحت بحق ؛ ملتقى العالم كله(۱).

لقد فتح الاسكندر الأكبر المقدوني (٣٢٣) ق.م -- مصر ، ويمثل فتح الإسكندر لمصر ٣٢٣ق.م نقطة تحول كبرى في تاريخ مصر بصفة عامة ، "إذ عندها ينتهي تاريخ مصر الفرعونية ، ويبدأ تاريخ مصر اليونانية الرومانية والأحداث التاريخية لا تحدث فجأة ، وإنما تكون نتيجة لعوامل ومقدمات تسبقها وتنتهي إليها "(١) ولم يأت اليونان الإغريق إلى مصر مع الاسكندر للمرة الأولى بل أن العلاقات بين الدولتين كانت مستمرة من كلا الجانبين ، وإذا ما تتبعنا الأحقاب التاريخية ، من خلال المكتشفات والاكتشافات الأثرية ، وما دون في أوراق البردي المصرية ، والتي عثر عليها في جذر البحر المتوسط وفي كريت ، تثبت لنا هذه العلاقات المستمرة خلال التجارة المتبادلة ، للسلع والخدمات الأخرى وأهمها تجارة القمح وأوراق البردي كأدوات للكتابة ، بالإضافة للمزيج الثقافي والديني وذلك منذ عصر الأسرات أو ما قبلها "كما أن التقارب ازداد أكثر في عهد الدولة الحديثة "(") في مصر ، فالنقوش المصرية القديمة تمثل وفدا من أهل كريت يقدمون للفرعون المصري " تحوتمس " الثالث أواني فضية ، سبائك من البرونز كهدايا للملك المصري من اجل تحسين العلاقات والتبادل التجاري مع مصر ، وفي آثار شبه المصري من اجل تحسين العلاقات والتبادل التجاري مع مصر ، وفي آثار شبه المصري من اجل تحسين العلاقات والتبادل التجاري مع مصر ، وفي آثار شبه

<sup>(</sup>۱) للمزيد – ول ديورانت – قصة الحضارة – ج۲ (المجلد الأول) – الشرق الأدنى حص ٤٧۔ ص ٤٨ عترجمة محمد بدر ان – طاحامعة الدول العربية ١٩٧١م .

<sup>(</sup>٢) دكتور - مصطفى العيادي - مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي - ص ٧ حظ - مكتبة الانجلو المصرية

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق - ص ٨.

الجزيرة اليونانية ذاتها ما يثبت أن تجارة مصر وصلت إلى الأسواق والمدن اليونانية المهامة – و هكذا (١)

فمصر كانت محط أنظار ملوك اليونان وأباطرة الرومان ، كما كانت أيضا مطمعا للغزاة الآخرين من الفرس والحيثيين والهكسوس منذ القدم ، وقد تحقق حلم اليونان ، عندما سنحت الفرصة أمام هذا الفاتح العظيم

كان الاسكندر الأكبر ، سياسيا ماهرا، بقدر ما كان نابغة يحسن معاملة الناس وكسب ودهم ، ولذلك تشير معظم المصادر التاريخية ، إلى رحلات الاسكندر للاماكن المصدرية المقدسة ، واحترامه للديانات والآلهة المصدرية . فقد زار معبد الإله "بتاح" وقدم القرابين للآلهة ، ويقال أن الإسكندر نصب فرعونا حسب التقاليد الدينية المصرية ، وبعد ذلك أقام مهرجانا موسيقيا رياضيا حسب التقاليد اليونانية ، والتي خرج الاسكندر مبشرا بها ومقدما لها إلى بلاد الشرق . (٢)

ثم اتجه الاسكندر وبعض رجالة إلى الشمال الغربي في زيارة معبد الإله "آمون" في واحة سيوه ، فتخذوا الفرع الكانوبي (رشيد الآن) من النيل حتى الساحل ، ثم تتبعوا الساحل غربا حتى وصلوا قرية تعرف باسم (راقوده) ، وتواجهها في البحر المتوسط جزيرة تعرف باسم (فاروس)كما تقع إلى الجنوب منها بحيرة ماريا (مربوط) ، هناك قرر الاسكندر تأسيس مدينة "الإسكندرية" وأمر بأن تتخذ عاصمة لمصر . وتعتبر هذه المدينة أعظم وأخلد أعمال الاسكندر الأكبر في مصر . كما أصبحت من بعده مركزا ورمزا لحضارة العصر الذي ابتداه الاسكندر. (٦)

وهناك قصة شبه أسطورية تروى عن الاسكندر نلخصها " انه بعد فتحه لمصر عمل الاسكندر مشروعا لبناء مدينة عظيمة يملاها باليونان ، ويعطيها أسمه قدر مساحتها وعمل رسمها حسب رأي مهندسيه ، إذ جاءه في النوم حلم غريب ، رأى فيه شيخا أبيض الشعر ، جليل الخلقة ، يقترب منه وينشده تلك الأبيات :

<sup>(</sup>١) للمزيد من التفاصيل - المصدر السابق - ص٨، وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص١٩ ، ص٢٠.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر - ص ٢٠ .

في وسط البحار التي تسبح مصر فيها ، قامت جزيرة فاروس الذائعة الصيت . فأفاق من نومه وجرى لروية تلك الجزيرة فاعجب الاسكندر بتلك الجزيرة التي كانت على هيئة لسان ارض ، طولها لكبر من عرضها ، وهي قائمة بين البحر وبين بركة من الماء (بحيرة مربوط الآن) ، وأمر الاسكندر بعمل رسم للمدينة الجديدة ، ولم يكن في يد المهندسين قطع طباشير للرسم ، فاخذوا بعض دقيق القمح وعملوا به الرسم على الأرض على هيئة هلال ، وفوجئ هؤلاء بعدد من الطيور بمختلف أنواعها تتدفع وتاتهم الدقيق الذي عمل به الرسم ، وعندنذ اضطرب الاسكندر ، و لكنه اطمأن بعد ذلك عندما قال له الكهنة .. أن مدينته (أي الإسكندرية) ستكون غنية بمختلف الثمار ، وستطعم عددا كبيرا من الناس . فأمر المهندسين بالشروع في البناء على الغور " (')

لكن هذه القصة على طراقتها ، فهي تشير إلى ما لهذه المدينة الجديدة من أهمية كبيرة في تاريخ الحضارة والثقافة اليونانية والرومانية فيما بعد ، ولما لمواقعها من أهمية كبيرة ، كمصدر اللتبادل التجاري والفكري والثقافي في تاريخ بلاد الشرق. وكونها همزة وصل بين الحضارات الهلينية البطلمية ، الرومانية الهلينستية وبين ديانات وثقافات المصريين والشرقيين بصفة خاصة.

ومهما يكن من الأمر ، فان كان يغلب على الظن أن مدينة الإسكندرية لم يبدأ بناؤها أثناء حياة الاسكندر لاتشغاله بأمور أخرى لمواصلة الفتح لبلاد الشرق الفارسي وزيارة المعابد . الخ وأن بطليموس الأول (٣٢٣-٢٨٤) ق.م في تحديد موقع الإسكندرية ، وعهد إلى (كليومنيوس النقراطيسي ) بمهمة الإشراف على الخزانة والشنون المالية والإدارية بمصر بالإضافة إلى مهمة الإشراف على بناء مدينة الاسكندرية الجديدة (٢)

ولعل اسم كليومنيوس النقر اطيسي يقترن بتأسيس مدينة الإسكندرية في مرحلتها الأولى وكان من أوانل مواطنيها ، فحين عهد إليه الاسكندر بمهمة الإشراف على

<sup>(</sup>۱) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية -- ص ۲۹ ، ص ٤٠ -- ط دار المعارف بمصر ۱۹۲۲ م.

<sup>(</sup>٢) دكتور مصطفى العيادي - مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي - ص٢٢.

بناء المدينة ، أمر بأن تكون عاصمة لمصر ، وقد جعلها كليومنيوس فعلا مركزا للنشاط التجاري ، رغم أن مباني الإسكندرية العظيمة لم توجد إلا بعد أن أنشأ البطالمة دولتهم ، ومما لاشك أن الإسكندرية منذ نشأتها الأولى احتلت مكانة "نقراطيس" كمركز للتبادل التجاري مع اليونان (۱) والدليل على ذلك أنه في عام ٢٦٣ق.م أي بعد تأسيس المدينة بخمس سنوات ، كان بها دارا لصك العملة ، تصدر عنها عملة الإسكندرية المشهورة في كميات كبيرة باتقان تام وراقي. وعلى الرغم من ذلك فإننا نقرر أن البطالمة هم الذين منحوا الإسكندرية شخصيتها التاريخية التي عرفت بها على مر العصور. (١)

هذه هي البدايات الأولى لنشأة وتأسيس الإسكندرية ، ولكن هذه المدينة سوف تشهد إزدهارا حضاريا وتقافيا وفلسفيا عظيما فيما بعد في عهد البطالمة والرومان ، لكن الواضح أن البدايات الأولى كانت مضيئة وتبشر بهذا الازدهار ، وإذا كان الفضل في هذا يرجع بترجة كبيرة إلى بطليموس الأول (سوتير - المنقذ) ٢٢٣-٢٨٤ ق. م ، ثم الحكام البطالمة فيما بعده ، فإن بطليموس الأول وهو أحد قواد الإسكندر الأكبر كان يتمتع بذكاء وفطئة عالية ، بالإضافة إلى شيء من الحزم وقوة الإرادة والتصميم على العمل والإنجاز منذ اللحظة الأولى لأهمية مصر والإسكندرية ، وتصميمه على ضرورة أن يكون حكم هذا الإقليم من نصيبه دون غيره من سائر قواد الاسكندر ما ذكره أكثر المؤرخين في تاريخ الحضارة اليونانية من قصة دفن جثمان الاسكندر بالإسكندرية ، وصناعة تابوت لرفاته من الذهب وبناء مقبرة عظيمة لدفن الدفن الاسكندر الأكبر بها.

<sup>(</sup>۱) نقر اطيس: مدينة تقع على الفرع الكانوني للنيل (رشيد الأن) على بعد قريب غرب العاصمة صاالحجر، وأصبحت نقر اطيس المركز الرئيسي للتجارة اليونانية في مصر وتشبه بعض الشبه الإسكندرية أواخر أيام البطالمة وكان معبدها الرئيسي يسمى بحق هللينيون مزينا بهدايا من مدن كثيرة – نظرنا جورج سارتون – تاريخ العلم – جدا – ص٣٨٢- طدار المعارف ٩٩٦٦م.

<sup>(</sup>٢) دكتور مصطفى العيادي -- مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي - ص٢٦ ، ص٢٧.

فالشهرزوري - يشير في قصة طويلة لا تخلو من المواعظ والحكم ، والمزج الأسطوري - إلى وفاة الاسكندر - ودفنه بمقبرة بالإسكندرية نستخلص منها عبارات قليلة - إذ يشير إلى أن المنجمين بشروا بنهاية انقضاء ملك الاسكندر ، وانه يموت على ارض من حديد تحت سماء من ذهب . وبينما يسير ذات يوم قادما من فتح الصين ، وبلاد المشرق رعف رعفا عظيما ، فضعف ومال على فرسه فنزل قواده وفرشوا له درعه ، وظلاوه من الشمس بترس من ذهب ، فلما رأى ذلك قال : هذا أوان منيتي .. وكان مرضه بقومس واشتد بشهرزور ، ومات بروسقاد ، وكان قد أوصى إلى جثته تكفن ، وتوضع في تابوت من ذهب ويحمل إلى الإسكندرية فيوارى فحمل تابوته إلى الإسكندرية .. وحضر وفاته الحكماء ونطقوا بالحكمة والموعظة ، ثم دفن التابوت بالإسكندرية ". (١)

هذه القصة على طرافتها ، وبغض النظر عما يلم بها من فلوكلوريات وإشارات لشخصية الاسكندر ذي القرنين الوارد ذكره في القران الكريم (۱) والذي شاع بين المورخين الإسلاميين والشرقيين بصفة عامة ، تختلف عما ورد عند المورخين المحدثين في تاريخ الحضارات اليونانية لكن مغزاها يتفق مع ما سبق أن افترضناه حول دفن جثمان الاسكندر الأكبر بالإسكندرية ، ولكن بحيلة وذكاء وفطنة من بطليموس الأول ، وذلك لكي يكسب الإسكندرية عاصمة الحكم البطلمي أهمية ، وتكون بمثابة مركز يحج إليه اليونانيون ويزورونه بين الحين والأخر . وتكتسب الإسكندرية مكانة في التقديس .

وعلى ذلك يذهب المؤرخون المحدثون في تحليل هذه الظاهرة الفريدة في تاريخ الحضارات الإنسانية

فعندما توفى الإسكندر الأكبر فجأة ، كان الأمر بيد كبار قواده وأعوانه في الحملة

<sup>(</sup>۱) الشهر زوري (شمس الدين) – تاريخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) – ص ۲۲۸ ، ص ۲۳۰ – تحقيق دكتور عبد الكريم أبو شويرب –طجمعية الدعوة الاسلامية العالمية ١٩٨٨ م

 <sup>(</sup>٢) قولمه تعالى "ويسالونك عن ذي القرنين قل سائلوا عليكم منه ذكرا ، إنا مكنا لمه في
 الأرض وأتيناه من كل شيء سببا ، فأتبع سببا .. " سورة الكهف ــ آية ٨٣ ، ٨٤، ٨٥ .

والذين كان لكل منهم أطماعه وآماله ، وقليلا منهم كان يؤمن بفكرة الاسكندر عن وحدة العالم ، ومبدأ العمل على مزج الحضارات بين الشرق والغرب ، لينتج عن ذلك حضارة عالمية ، واحدة تجلب على الإنسانية السلام والرخاء ، لكن كان الاختلاف بين هؤلاء ظاهر ، وقد قسمت الإمبراطورية بين ثلاثة من قواد الاسكندر هم : بردیکاس perdiccas انتیجونیس Antigonus ، والثالث کان بطلیموس (سونير الأول ٣٢٣- ٢٨٤) ق. م وهو الذي كان يسعى للحصول لنفسه على إحدى الولايات ليستأثر بها ، ويؤسس فيها دولة مستقلة (١) وقد تحقق لبطليموس ptolemaeus الاستنثار بمصر ، حيث شرع على الفور ببناء الإسكندرية ، وفي هذا الصدد فان بطليموس وهو بصدد تأسيس دولة قوية مزدهرة في مصر، وعاصمتها الإسكندرية عمل دائما على خلق مركز أدبي متفوق لمقر هذه الدولة في مصر ، وسط العالم المتأغريق ومن أهم مواقفه في هذا المجال ما يتصل بمسالة غير عادية والتصرف في جثمان الاسكندر بعد وفاته " فقد اجتمع قواد الاسكندر لدي وفاته في بابل ، وقرروا أن يتم دفنه في مقدونية ، وتم الاستعداد لذلك وجهزت العربة التي تحمل الجثمان وانطلقت في أواخر عام ٣٢٢ ق. م من بابل في طريقها إلى سورية ثم مقدونية ، لكن بطليموس يقوم بحركة ماهرة مخادعة ويتفق سرا مع قائد الحامية ، وتكون النتيجة حين يصل الموكب به إلى مصر ، وفي مصر يتم دفن الجنمان في منف بصفة مؤقتة ، ثم ينقل بعد ذلك إلى الإسكندرية حيث يستقر دائما " (۲)

ونحن كما أشرنا فيما سبق نستطيع أن ندرك المغزى الكامل لهذه الحركة من جانب بطليموس ، إذ نجح في خطته وأصبحت الإسكندرية التي اتخذها عاصمة له ، تضم رفاة الاسكندر ، قاهر الإمبر اطورية الفارسية ، ومؤسس السيادة المقدونية ، ورسول الحضارة الإنسانية الجديدة .

كانت الإسكندرية دون نزاع هي أهم المراكز والمدن سواء في عهد البطالمة

<sup>(</sup>١) دكتور – مصطفى العيادي- مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ص٢٩٠.

 <sup>(</sup>۲) دكتور لطفي عبد الوهاب ــ التاريخ اليوناني والروماني ــ ص٩٢ ــ طوزارة التربية
 والتعليم ــ ١٩٨٨م ــ كذلك المصدر السابق ــ ص٣٣.

الرومان التي جعلت منها من حيث الاسم وحدة سياسية تكاد تكون مستقلة عن باقي المبلاد فاسموها الإسكندرية الواقعة على دخول مصر Alexandria ad ، واطلقوا اسم المشرف على الشنون الدينية في مصر ، الكاهن الأعلى للإسكندرية ولمصر كلها ، وقد أعطى الرومان هذه الأهمية الأدبية للإسكندرية أيضا ، وكان يطلق على الملك البطلمي في كثير من الأحيان لقب " الملك السكندري أو ملك الإسكندرية ، وقد كان الإغريق أو الرومان يتمتعون بحق المواطنة الاسكندرانية أو السكندرانية ، والتي كان لها ميزة خاصة في عهد البطالمة وكذلك أباطرة الرومان. (۱)

لكن ما هي المظاهر الحضارية والثقافية في الإسكندرية بعد تأسيسها على يد البطالمة كمدينه تشهد بعظمة التراث اليوناني الإغريقي و المزيج الحضاري الشرقي بتراثه المختلف.

اتجه البطالمة منذ ولاية بطليموس الأول عرش مصر ، واتخاذ الإسكندرية عاصمه لها إلى جعل الإسكندرية مركزا تقافيا عالميا ، تلتقي من خلاله جميع الروافد الفكرية والفلسفية والعلمية اليونانية مع ما يناظرها من تراث علمي و تقافي و ديني عند الشرقيين، و قد تحقق ذلك على نحو آثار إعجاب الباحثين والعلماء المهتمين بتاريخ الثقافات والحضارات الإنسانية ،فمنذ عهد مبكر انتزعت الإسكندرية القيادة الثقافية الحضارية من العالم اليوناني الأثيني ، وقد وضع البطالمة في سبيل تحقيق ذلك بإنشاء دار خاصة للدراسة والبحث تسمي "الموسيون" Mausaion و معناها (دار ربان الفنون) وألحقوا بها مكتبة جمعوا فيها الكتب بكميات كبيره بسخاء شديد ()

وقد اهتم ملوك البطالمة بجلب العلماء والمفكرين والفلاسفة إلى الموسيون بالإضافة إلى الكتب والمخطوطات الأصلية من جميع أطراف العالم اليوناني ولم تقتصر مكتبة الإسكندرية على المصنفات اليونانية فقط ، بل شملت كثيرا من الكتب الأخرى مثل المصرية ، العبرية، والأثيوبية ، والفينيقية وغيرها ، ولعل أهم مظاهر

<sup>(</sup>١) دكتور لطفي عبد الوهاب وأخرون – التاريخ اليوناني والروماني – ص٢٢٥

<sup>(2)-</sup> E,A,passons: the Alexandria library london, 1952

هذه النهضة الثقافية أيضا انه توفر بمكتبة الإسكندرية مهمة نسخ المخطوطات ، ونشرها أو بيعها لسائر الاقطار الأخرى والأفراد في مصر ، وكان يتم تصديرها إلى المراكز الثقافية اليونانية الأخرى والى روما فيما بعد ، ثم تم بناء معبد " السرابيوم serapeiom في الحي المصري بالإسكندرية ، والحق به مكتبة أخرى ، تضاف إلى ما سبق من مراكز الدراسة والبحث بالمدينة ، حيث جمعت هذه المكتبة بين أنفس المخطوطات ، وأندرها ما لايقل عن خمسين الف مخطوط ، ثم أقام بطليموس على "المتحف " وهو المسمى دار ربان الفنون أو الموسيون – رئيسا مسنو لا أمامه ، هو كاهن وظيفته الرسمية رعاية معبد الربان ، ثم عبر على الدراسات العلمية بالمتحف مشرفا من كبار رجال العلم في عصره ، وأقام على المكتبة مشرفين من أعظم رجال الأدب والتاريخ (۱)

وإذا كانت مصر بحكم عبقرية مكانها بين دول العالم القديم أوجدت الصلات القوية بين اليونانيين والمصريين وشعوب أخرى مجاورة لها في أثناء حكم الأسرة السادسة والعشرين ، (في ظل أسرة صاالحجر - ١٦٣-٥٥٥) ق م ، وفي أثناء الحكم الفارسي ( ٥٦٥ – ٣٦١) ق م فان هذه الصلة صارت الله قوة ووثوقا بعد فتح الاسكندر لمصر – وتأسيس مدينة أو مدرسة الإسكندرية البطلمية – وكان من نتانج ذلك في صبغ الغرب اليوناني بالشرق ، وصبغ الشرق بالصبغة الغربية (۱) ومما يدل علي نمو الحركات الثقافية في الإسكندرية أن العلماء استفادوا من الفرص التقافية الهائلة التي أتيحت لهم ، فاقبلوا علي الإسكندرية من كل موطن إما للانضمام اليي عضوية الموسيون ، أو للدراسة والإفادة من مكتبتها الغنية ، وإذ بأشهر شعراء العصر يجتمعون في الإسكندرية من أمثال (كاليماخس ، ثيوكريتوس ، وابولوتيوس الموديسي ) ، وقامت بينهم معارك ومناقشات أدبية ونقدية مشهورة بين القديم والجديد ، وأصبح على كل مثقف وعالم في كل فروع العلم أو النقافة أن يلم بنطور والجديد ، وأصبح على كل مثقف وعالم في كل فروع العلم أو النقافة أن يلم بنطور الإنتاج الأدبسي والعلمسي بالإسكندرية ، حتى أطلق على الأدب اليوناني

<sup>(</sup>١) دكتور - نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص ٤٠ ، ص ٤١ كذلك دكتور مصطفى العيادي - مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ص ١٤٣٠

<sup>(</sup>٢) جور ج سارتون – تاريخ العلم – جـ ١ ص٢٤٧.

باسره في هذه الحقبة اسم الأدب السكندري الشدة تأثير مدرسة الإسكندرية على الإنتاج الفكري والثقافي في العالم ، يضاف إلى ذلك أن أسس الدرس الأدبي على أسس علمية في الإسكندرية ، وشاعت دراسة المخطوطات ومناقشة ما تحتويه من فنون و علوم و آداب مختلفة ومقارنتها بغير ها كذلك نشر ملاحم وقصص الأبطال ، ومنها ملاحم هوميروس ، وتاريخ هيرودوت واعمال شعراء أثينا الكبار ، ولم يقتصر نصيب الإسكندرية في بناء الحضارة الإنسانية على الشعر والأدب والملاحم والتواريخ فقط ، بل قامت حركات علمية خطت بعلوم الرياضة والهندسة ، والفلك والطبيعة خطوات كبيرة (۱).

ومما يلفت النظر حقا ، أن الإمبراطور هادريان ( ١١٧ – ١٣٨ ) م ثالث إمبراطور روماني يزور مصر ، عندما حضر إلي مصر في شناء عام ( ١٦٠ ) م بعد أن طاف ببلاد مصرية كثيرة – ذهب بعد رحلته إلى الصعيد إلى الإسكندرية حيث أعلن رعايته للموسيون – والمكتبة ، وجلس مع العلماء والمتقفين والفلاسفة ، وحدث اليهم (٢) و و و المكتبة ايتدارسونه ، كما زاد عددهم بإضافة عدد من العلماء إلى سجل علماء الموسيون أو المتحف و هذا مما عزز أهمية و عظمة الدور الحضاري لمدرسة الإسكندرية .

إذن ، فالإسكندرية كانت تعتبر اكبر ، واشهر مراكز الثقافة والعلم والأدب في العالم منذ عصر البطالمة وحتى عصر الرومان حيث قصدها العلماء والدارسين إما لينضموا إلى هيئة العلماء والفلاسفة والمفكرين بالموسيون أو المكتبة أو ليقترفوا من معين التراث الفكري الإسكندري على شتى صوره ، وعلى ذلك فان الإسكندرية كانت بمثابة جامعة كبيرة وفضلا عن كونها تقع في المكان الذي يضم ضريح الاسكندر الأكبر وعبادة سرابيس ، فان علماء هذه الجامعة وأمناء مكتبتها ينتموا إلى مناطق عديدة من العالم اليوناني المتأخرق ، فارستوفانيس أحد أمناء المكتبة ينتمي

<sup>(</sup>١) دكتور مصطفى العبادي – مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ١٨٤

إلى (بيزنطة) وارستاخوس ينتمي إلى جزيرة ساموترافيا - وافسوس - ومن بين علماء الجامعة نجد ابوللودروس المؤرخ والكاتب الاقتصادي و هو من أثينا ، وياتي من ترافيا - ديونيسيوس أول العلماء الذين كتبوا قواعد نحوية محددة للغة اليونانية .(١)

وفضلا عن كون الإسكندرية تمثل مركزا تجاريا ضخما وهاما في عصر البطالمة والرومان فيما بعد ، وتم بها العديد من مزاولة العمليات التجارية ، وكانت رابطا أساسيا وهمزة اتصال بين تجارة الشرق وبلاد البحر المتوسط (۲) فان الأمر الهام الذي يشكل خطرا أساسيا وحضاريا للإسكندرية هو أنها مدينة مفتوحة على مصر اعيها لكافة الأجناس والشعوب من الشرق والجنوب وحتى الشمال والغرب . وكانها بوتقة انصهرت خلالها كافة الشعوب المحلية والوافدة والفاتحة أيضا ، وفي الإسكندرية تعارفت الشعوب، وتزاوجت التقافات وذابت الفوارق وتبادلت الالسن باللغات المصرية الهيرو غليفية واليونانية الإغريقية ، والفينيقية الارمية ، والعبرية ولغة الأحباش الاثيوبيين و هكذا .

ولعل من بين الأمثلة ذات الدلالة هنا "أن اليونان واليهود قد التقوا في فلسطين وغيرها ، ولكن لم يكن بينهم من المودة ما ينتهي إلى تبادل الإعجاب والتنافس ، بل لم يكن من الممكن أن يجمعوا في مالطة أو في نقر اطيس ، كما فعلوا في الإسكندرية (٢) لقد بلغ الإعجاب والتنافس بين الحضارتين المصرية واليونانية حظا وفيرا تلاحظ بصفة خاصة في الفن ، إذ يستطيع أن يكتشف الأثار المصرية الفنية في كثير من الجوانب الفنية اليونانيئة .(١) ولم يكن من المستطاع اكتشاف ذلك لو لم تلعب الإسكندرية دورها الهام بين الحضارتين ، والتبادل الفني بين المبدعين والفنانين المصريين واليونان . ويصور لنا بعض المؤرخين هذا المظهر الحضاري الاجتماعي المصريين والبوناس والشعوب في الإسكندرية ، إذ تستطيع أن تتخيل

<sup>(</sup>١) دكتور لطفي عبد الوهاب ــ التاريخ اليوناني والروماني ــ ص ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص١٢٠.

<sup>(</sup>٢) جورج سارتون - تاريخ العلم جـ ا - ص ٢٨٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - ص ٢٠٠٠ .

شوارع الإسكندرية وهي تغص بعديد من العناصر التي تضم اليونانيين الآتين من مختلف مناطق البحر المتوسط، والإيطاليين والفينيقيين والأجناس والعرب والوافدين بالتربة، وسكنية والهنود والفرس، وقد نستطيع أن نتصور المتجول في هذه الشوارع وقد ترامت إلى أذبية كافة اللغات واللهجات اليونانية ،وربما عدد كبير من المغات الآسيوية والأفريقية ..(۱)

وهناك فكرة جانبية لا نريد أن نتجاوزها ونحن بهذا الصدد، وهي إلقاء الضوء على (بعض الجاليات والمصريين بالإسكندرية) ووضع هذه الجاليات - والتمتع بحق المواطنة.

الإسكندرية - كما نعلم مدينة ذات طابع عالمي خاص ، وهذا الطابع كان يختلف بالضرورة عن بقية المناطق المصرية ، ولعل هذا الطابع هو الذي أوحى إلى الرومان بان الإسكندرية تمثل كيانا مختلفا عن مصر ، فسموها الإسكندرية المتاخمة لمصر Alexandria and Egypian بل نظروا إليها في عديد من الأحيان على انها كيان منفصل عن مصر تماما (١) وفي تصوري بعد تحليل وتأمل طويل لهذه الفكرة ، أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب وعوامل جعلت من الإسكندرية كمركز للإشعاع الحضاري والفكري الفلسفي ومصدرا من مصادر الأدب اليوناني الرفيع ، حيث يلتقي الشعراء والأدباء والفنانين بالإضافة إلى مجموعة من الفلاسفة والمورخين إما للتحاور وتبادل الفكر إما لوضع المبادئ والأسس العلمية في مختلف العلوم الرياضية والهندسة والفلك والطبيعيات والتوجهات الدينية ، المينافيزيقية وأمور العبادة والتقديس المستمر للآلهة والمعبودات اليونانية أو المصرية القديمة كعبادة آمون ، ورع ، وتقديس ضريح الاسكندر الأكبر والذي وجد له مكانا بهذه المدينة الجديدة .

ومن ناحية أخرى .. جعل الإسكندرية قاعدة علمية تفوز على ما عداها من المدن المصرية الأخرى كنقر اطيس (صا الحجر) وتحل محل مدرسة أثينا بعد أن هجرها الكثير من الفلاسفة والعلماء والمفكرين والمؤرخين إلى الإسكندرية ، وهذا ما حدث

 <sup>(</sup>٥) دكتور لطفي عبد الوهاب - التاريخ اليوناني والروماني - ص٢٢٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق - ص <sup>۱۲۲</sup>.

بالفعل .. وهو ما سوف يظهر بصورة جلية وواضحة في الفصول القادمة ، كذلك فان الإسكندرية كانت مدينة مفتوحة على جميع الجنسيات والشعوب دون تفرقة في الجنس أو العنصر ، فاختلطت الأجناس وامتزجت التوجهات والأفكار ، وظهرت علاقات اجتماعية وسياسية جديدة تختلف عما كان في سائر المدن المصرية الأخرى كما أشرنا فيما سبق ، ومن الملفت للنظر هنا أن أحد الباحثين المحدثين استطاع أن يحدد من بين الجنسيات التابعة لهذه العناصر "ثمانية وخمسين جنسية على الأقل . من بينها نحو أربعين ينتمي اصحابها إلى المدن اليونانية المختلفة " (') والباقي ينتمي الى جنسيات أخرى بالإضافة إلى المصريين .

ومن الجدير بالذكر ، أن المجموعات المتنوعة من الأجناس تعبر عن أشخاص كانوا يفدون للإسكندرية إما للإقامة بها كأجانب يقيمون بها ، وإما كمبعوثون وافدين للإسكندرية لحضور الاحتفالات بالأعياد البطلمية ، والتي كان البطالمة يقيمونها كل أربعة أعوام على نمط ما كان يفعله الاثينيون ، ويوجد بالمتحف الروماني بالإسكندرية الآن عدد من الأواني الجنائزية التي كان يودع بها رمادالجثث لبعض هؤلاء الذين كان يوافيهم الموت أثناء مقامهم في المدينة ، كذلك كان اعتماد ملوك البطالمة على الجنود المرتزقة بشكل متزايد له اثر كبير في تعدد هذه الجنسيات بالإسكندرية ، وقد كان هؤلاء الجنود والذين يشكلون حامية عسكرية قوية بالإسكندرية كعاصمة هدفا لخصوم البطالمة ، يتحددون من عناصر وجنسيات بنتمون إلى اغلب المناطق في العالم المتاغرق من "الأوربيين و الأسيوبين " وكانوا يظهرون بأعداد كبيرة في شوارع المدينة . وقد قسم أحد المؤرخين اليونان الذين زاروا الإسكندرية — السكان بالمدينة في أواسط القرن الثاني قبل الميلاد إلى عناصر ثلاثة هي :

"المصريون ، الجنود المرتزقة ، ثم السكندريون ، وهم المواطنون الإغريق في الإسكندرية " ويمكن أن نضيف إلى هذا التسيم عند "يوليبيوس" عناصر وجنسيات اخرى مثل (المقدونيون، واليهود) . وهكذا (")

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص١٢٣

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص١٢١

لكن فكرة أخرى يمكن أن تضاف إلى ما سبق "وهي فكرة المواطنة" وهذه الفكرة تكشف الكثير من العوامل التي جعلت من الإسكندرية مدينة شبه منفصلة جزئيا عن سائر المدن المصرية في عصر البطالمة والرومان ، فالمدينة كانت تقسم الى عدد من الأحياء السكنية والتي يقطنها فنات المواطنين السكندريين من اليونانيون والمقدونيين وغيرهم.

فاليونان والمقدونيون مثلاً كانوا يقيمون في الحي الملكي ، واليهود في حي الدلته والمصريون يقطنون حي راقوده (كوم الشقافة الحالي) ، وحي فاروس (رأس التين ــ والأنفوشي الحالي) .

ويبدوا أن التقسيم الطبقي للمجتمع السكندري كان يضم ثلاث طبقات رئيسية وطبقتين فرعيتين ، أما الثلاث طبقات الرئيسية فهم : طبقة اليونان الإغريق وما يتبعهم من القواد والشخصيات ذوي المكانة العليا في الحكم والجيش من المقدونيين ، وهؤلاء هم المواطنون السكندريون الذين يتمتعون بحق المواطنة الحقة ، في الحقوق والواجبات السياسية والقانونية والاجتماعية والمكانة الأدبية ، ولهم سجلات تدون أسماتهم بها ، وتحدد أماكن تواجدهم ومساكنهم بالمدينة.

أما الطبقة الثانية: فهي طبقة المصريين، والذين لم يطلق عليهم مواطنون سكندريون ومن ثم لا يتمتعون بحق المواطنة – منذ فترة مبكرة من تاريخ التكوين السياسي والاجتماعي والأدبي للمدينة، ولم تكن تدون لهم أسماء في السجلات التي وضعت لتحديد مكانتهم ووظائفهم وحقوقهم المدنية والسياسية، ولكن في الفترات التالية لم تكن تتنفي عنهم صفة المواطن السكندري – حيث اكتشف أن عدم ذكر اسم الحي السكندري بجانب صفة المواطن المصري بالمدينة – لسبب أو لأخر، حيث لم يكونوا قد سجلوا بعد في قوائم الأحياء – لا تعني عدم تمتعهم بحق المواطن – من الناحية المدنية والدينية والقانونية كذلك ثبت بالتحليل العلمي لبعض الوثائق، أن المصريين الذين كانوا يقيمون في الإسكندرية – وان لم يتمتعوا منذ البداية – بحقوق المواطنة السكندرية، وان لم يكن لهم كيان محلي خاص من الناحية المدنية باعتبار هم يتصفون بالرعايا الذين يتبعون بشكل مباشر الحكومة المركزية الممثلة في حاكم المدينة – وكانوا يشتغلون في بعض الحرف البسيطة، الا أنهم

(أي المصريون) ظلوا في مجموعهم محافظين على صبغتهم (الوطنية) - بعيدا عن أي مؤثرات الحياة والحضارة الإغريقية.

ومما بلغت النظر حقا ، أنه على الرغم من عدم تمتع المصريين بالمدنية بحق المواطنة الكامل منذ البداية في عصر البطالمة ، ومحافظتهم على صبغتهم القومية ، رغم ذلك ، فقد كان من بينهم أفراد استطاعوا أن يصلوا إلى مراكز اجتماعية ممتازة (مثل الكهنة ) القائمين على عبادة (سرابيس). كما كان من بينهم من شغل وظائف مرموقة في البلاط الملكي البطلمي ، وبصفة خاصة أولئك الذين اصطبغوا بالحصارة الإغريقية.

أما الطبقة الثالثة: من أهل الإسكندرية – وكانوا يتمتعون ببعض الحقوق البسيطة دون حق المواطنة الكاملة – هم الجنود المرتزقة – الذين كان يجلبهم قواد الحملة الإغريقية من البطالمة – لاستعمالهم في القتال وضمن الحامية العسكرية بالمدينة. والذين كانت إقامتهم في المدينة مسألة مؤقتة ، مهما طالت مدة إقامتهم بها .

أما الطبقتان الفرعيتان (فيما أرى) فهما : طبقة (اليهود والفرس).

أما اليهود: فقد كان لهم حي خاص يعيشون فيه ، ويذكر لنا المؤرخ اليهودي (جوزيفوس) – أن اليهود كانوا يتساوون مع المقدونيين ، ويضفي عليهم صفة االسكندريين ولكن يبدو أن اليهود كانت لهم جالية بالمدينة كما كان للمقدونيين ولم يصطبغ هؤلاء اليهود بصفة المواطنة الكاملة أو بصفة عامة ، وكان لليهود بالإسكندرية مجلس مكون من سبعين عضوا (۱) وأما الفرس: الذين كانوا من ضمن العناصر التي تكون مئها المجتمع الإسكندري ، فانهم يأتون بعد المطانفة اليهودية ، ولنا أن نتصور أن بعضهم جاءوا قبل فتح الإسكندرية ، والبعض الآخر نزح للإسكندرية اثناء حكم الاسكندر أو أثناء حكم اللاسكندر أو أثناء حكم اللاسكندرية البطالمة سعيا وراء الفرص التي هينتها

<sup>(</sup>۱) يبدو أن هذا المجلس كان يتكون من اثنين وسبعين يهوديا يمثلون كبار علماء الدين اليهودي - الذين استقدمهم بطليموس الثاني فيلادلفوس لترجمة التوراة من العبرانية الى اللغة اليونانية وذلك من عام ٢٤٦-٢٤٥ ق م - وكان لهم مجلس محلي خاص بهم وبعض أماكن للعبادة وتمتعوا بالمواطنة - راجع دكتور مصطفى العيادي - مصر من الاسكندر ص٢٢

عاصمة البطالمة للمهاجرين من ذوي الكفايات (١)

واذا أضفنا إلى ذلك ماكان يتمتع به ملوك البطائمة وأباطرة الرومان من هالة التقديس والعبادة على نمط فراعنة مصر السابقين وكذلك المجالس التشريعية للمدينة ونظم الحكم والإدارة وأنساقها، يتضح لنا مدى ما كانت تتمتع به الإسكندرية كمدينة عالمية خصصها هؤلاء لنظام الحكم والإدارة للإمبر اطورية ومصدر إشعاع حضاري على نمط المدينة الدولة عند الإغريق - من قبل – ولتصبح بحق وريشة الحضارة والثقافة اليونانية بعد أثينا

ويمكن أن نعطي جانبا مضينا آخر يضاف إلى ما سبقه في التاريخ الحضاري والثقافي للإسكندرية ، وهو ما يتمثل في الكشف والتنويه عن التيارات " الفلسفية الهلينية الهلينية الهلينية الهلينية الهلينية وانتي اختلطت وامتزجت وتحاورت في أروقة مدرسة الإسكندرية الفلسفية وأنتجت ما يعرف بالفلسفة الاسكندرانية ، دون تفصيل إذ أننا نتناول هذه الفلسفة بالتفصيل في الفصول التالية ، ونضيف إلى ذلك التنويه بالجوانب الفنية والمعمارية ذات الصبغة الحضارية الاسكندرانية في عصورها البطلمية والرومانية.

وفيما يتعلق بالفكرة الأولى .. فقد شهدت الحياة الفلسفية والتقافية في أروقة الإسكندرية بمدارسها الفنية (الموسيون) دار ربان الفنون أو المتحف وكذلك المكتبة – السرابيون بالإضافة إلى الدروب والأزقة التي تتخلل الطرق البينية بين هذه الأروقة الثقافية – عصرين متقابلين، يشملان تيارين ممتزجين متحاورين مختاطين – نقصد عصري الفلسفة الهلينية في رحاب الدولة البطلمية وعصر الهلينستية في رحاب الإمبر اطورية الرومانية والتي نمحص عنهما ما يعرف في تاريخ التفكير رحاب الإمبر اطورية الرومانية والتي نمحص عنهما ما يعرف في تاريخ التفكير وتعريفات متعودة مرجنين ذلك للفصول القادمة ، نشير إلى هذه الفكرة ، وتبلورها في ايجاز واضح ، فتقول ..

وكذلك دكتور مصطفى العيادي - مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ص٢٢٣ - وأماكن أخرى ص٢٠١.

<sup>(</sup>١) دكتور لطفي عبد الوهاب – التاريخ اليوناني والروماني – ص١٣٦. وكذلك دكتور مصطفر العباري – مصرر من الاركزر الكريرية

ان الإسكندرية احتوت تياري الفلسفة الهلينية وأصولها والهلنستية وتفاعلها مع التيارات الدينية والشرقية بصفة خاصة في عصورها المتأخرة .

والهلينية فيما يذهب بعض المفكرين والمؤرخين في التاريخ الحضاري اليوناني التعني الفلسفة اليونانية الخالصة Hellinic philasophy وذلك في طورها الأول والثاني ،" وفي الطور الثالث يسمونها "هلينستية" Hellinistic philosophy لأنها لم تقتصر على اليونانيون وحدهم بل اسهمت فيها شعوب تأثرت بهم وبحضارتهم وكانت اللغة اليونانية هي لغة العلم والثقافة لديهم" (١)

وقد تطلق الهلينية - Hellenismus - والصفة منها Hellenistisch معناها على طراز اليونان - وطريقتهم - على طابع الفكر والحضارة القديمة في العصر الذي بدأ من فتح الاسكندر الأكبر للشرق ، وانتهى بعصر الإمبر اطور "أو غسطس" أي من عام ٣٦٦ حتى عام ٣٠ق.م تقريباً.

ويمتاز هذا العصر بامتزاج الفكر اليوناني بالروح الشرقية وعنه يقول "ادوارد ماير" – إن الحضارة الهلينية تجهل قدر المستطاع ذاتية الأمم واستقلالها ببعضها وتضع مكان ذلك الإنسانية ، التي تسود بينها المساواة ، وتغذيها تقافة واحدة ، وهذه التقافة وان قامت على أساس الثقافة اليونانية القومية ، فإنها تمحو الطابع القومي ، وزيد أن تقيم مقامة عبادة الإنسانية عامة (").

وإذا كان قد حدث خلط في المفاهيم واختلط لفظ الهلينية الإغريقية بمفهوم الهلينية الرومانية -بين المؤرخين وبعض الباحثين ، فان الدراسات الحديثة استطاع الباحثون من خلالها التفرقة بين استخدام اللفظ الهليني في كلا العصرين ، فالعصر الهليني يقصد به عصر الإغريق - أما الهلينستي فيقصد به العصر الروماني - في تاريخ تطور وامتداد التفكير الفلسفي اليوناني حتى العصر الإسكندري - أو الفتح العربي لمصر

<sup>(</sup>١) دكتور محمد علي أبو ريان ــ تاريخ الفكر الفلسفي (أر سطو والمدارس المتأخرة) جـ ٢ ــ ص٢٥٢ ــ طدار المعرفة الجامعية الإسكندرية ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٢) دكتور عبد الرحمن بدوي – التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية – ص ٤ (هامش) – طدار القلم ووكالة المطبوعات بالكويت – ١٩٨٠م.

وعلى ذلك فان طابعه صار طابعا مزدوجا ، أو مزيجا من طابعين مختلفين ، 
تبعا لما كان بين العقليتين اللتين تتاولتاه في عصرين متلاحقين من اختلاف التوجيه ، 
وفي النظرة إلى الحياة ، ومن ثم فالعصر الهليني الإغريقي : يقصد به الزمن الذي 
كان فيه النفلسف الغربي (اليوناني) وقفا على العقلية الإغريقية . وذلك منذ القرن 
السادس أو الخامس إلى آخر القرن الرابع ق.م ، وتقع في مدارس الطبيعيين الأوائل 
اليونانيين أو الأيلين ، والفيثاغورين ، والسوفسطانيين ، كما تقع فيه مدارس سقراط ، 
وأفلاطون ، وأر سطو (١) ويعتبر هذا العصر الهليني هو عصر الحضارة اليونانية – 
وتياراتها الفلسفية في نشأتها وتطورها ونضجها – في بلاد اليونان ومستعمراتها 
بوجه عام ، وحول أثينا بوجه خاص – منذ أو قبل القرن السادس ق.م وامتد حتى 
انتصار الدولة المقدونية على بلاد اليونان بأسرها (٢).

ومما لاشك فيه أن الطابع الهليني الإغريقي - يختلف عن الطابع الهيليني (الهليستي) الروماني- المتأخر.

ومن أهم هذه الاختلافات أو المميزات - أنه تعبير عن روح الثقافة اليونانية الخالصة - التي هي نتاج العقل اليوناني المجرد ، كذلك تعدد المذاهب والمدارس الفلسفية واختلافها حول مبادئ الكون والوجود وظهور روح الحرية الفكرية - ووضع قوالب التفكير الفلسفي المجرد ، ومباحثه في الوجود - والطبيعة والميتافيزيقا والأخلاق والسياسة والمعرفة - والتمييز بين مباحث التفكير النظري والعملي ، وشيوع روح النقد والتحليل المنهجي الدقيق لمباحث التفكير والفلسفة ، والحفاظ على ذاتية العقل والفكر اليوناني ، والاعتزاز بمبدأ المواطنة الإغريقية أو اليونانية ، مع محاولة تأصيل العلوم والمباحث الفلسفية ، واكسابها ذاتية الأمة اليونانية الفنية.

<sup>(</sup>۱) دكتور محمد البهي – الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي – ص١٣٠- ط دار الكاتب العربي – القاهرة – ١٩٦٧م.

<sup>(</sup>٢) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مكتبة الإسكندرية - ص ٦١.

مع الإهلال بقدر المستطاع من تسرب الآثار الشرقية - أو الامتزاج بالديانات الشرقية وما تحتويه من سحر وتصوف وفلكولور ، ولكن هذا الطابع الهايني الإغريقي ، لم يستمر طويلا إذ ربما انتظره عصر آخر ، جاء في اعقابه ، شهد تطورا خطيرا ، وانتشار للهلينية في ربوع الشرق والغرب على السواء ، امتزجت الثقافات وتلاقت الفلسفات والديانات ، واقترب العقل الهليني الإغريقي اليوناني شيئا فشيئا من التراث الشرقي - دياناته وسحره وفلكولورياته - فاجتذب العقل اليوناني روح الشرق ، وأخلاقه ومعارفه . ومن هنا بدأ عصر هليني آخر وهو ما نطلق عليه العصر الهلينستي بعد فتوحات الإسكندر الأكبر ، وغزواته الحربية - الثقافية الحضارية لبلاد الشرق في الثلث الأخير من القرن الرابع ق . م ، وتحقيق حلمه الكبير في تحقيق وحدة العالم اليوناني الغربي - والعالم الشرقي - وتوحده في تقافة واحدة . في ظل العبقرية اليونانية الفاتنة ، والذي من أجله خطط لإنشاء مدينة الإسكندرية ، تحمل اسمه تربط بين الشرق والغرب وتحقق هذه الوحدة عبر البحر المتوسط .

إذن .. نحن على أعتاب – عصر آخر جديد – وتقافة متطورة ومشبعة بآثار الشرق وبتراثه القديم والمعاصر – وهو عصر الهلينستية الرومانية . وفي هذا العصر تفلسفت فيه العقلية الإنسانية في ظل الإمبراطورية الرومانية ، وفيما تركه الإغريق للإنسانية من تراث فلسفي – يبتدئ من أواخر القرن الرابع قبل الميلاد – الى منتصف القرن السادس في بيزنطة وروما – وإلى منتصف القرن السابع في الإسكندرية ، وإلى القرن الثامن في سوريا والعراق ، في مدارس الرها ، ونصبين ، وانطاكيه – أي إلى عهد الترجمة عند العرب والمسلمين .

وجدير بالذكر أن عددا كبيرا من المدارس والشخصيات ذات المكانة العلمية والفلسفية ظهرت في هذا العصر ، بالإضافة إلى الشراح والمعلقين ، ونزعات التوفيق بين الأراء والمذاهب والأفكار والديانات المختلفة - يهودية - مسيحية - هرامسة وغيرها ومن هذه المدارس: الرواقية ، والأبيقورية - والشكاك والفيثاغورية الحديثة ، والأفلاطونية المحدثة ، والغنوصية العرفانية - ومدرسة الإسكندرية الفلسفية - بروافدها وتياراتها المختلفة والممتزجة .

مما لا شك أن هذه المدارس الفلسفية ، و تيارات الغنوصية ونز عات التوفيق والمزج بين التيارات والأفكار الفلسفية وبين العناصر الدينية الشرقية تلاقت ، واقتربت في مدرسة الإسكندرية وقد لعب منهج التأويل دورا هاما وواضحا في سياق هذه التوجهات جميعا ، ففي أروقة الإسكندرية – الموسيون – المتحف – المكتبة – عرفت – ودرست محاورات أفلاطون ، وسقراط ، وطبيعيات وميتافيزيقا وعلوم أرسطو ، والأخلاق والمعرفة الافلاطونية ، والسقراطية ، والأرسطية ، والرواقية والفيثاغورية . وقد كان لمحاورات فيدون وطيماوس ، الجمهورية ، وتراث الرواقية والفيثاغورية الجديدة .. خطرها على فيلون السكندري (١) ولاهوتي المسيحية وآباء الكنائس الشرقية والإسكندرانية ، بالإضافة إلى الهرامسية المصرية الإسكندرانية اليونانية . وغير ذلك مما سوف نزيد في توضيحه وشرحه في الفصول القادمة .

نحن إذا أمام عصرين لهما خطرهما وجللهما - في تاريخ الحضارات والثقافة الإنسانية ، ثقافة تعبر عن المبادئ والأصول والقواعد والذاتية اليونانية الخالصة - هلينية إغريقية ، كلاسيكية تهم بالإنسان - حياته ، وفضائله ، ومعرفته بالحقيقة وسيلتها ، العقل ، المجرد ، ثقافة الأوائل سقراط ، أفلاطون ، أرسطو ، ومدارسهم . تقافة عصر تميز بالبحث عن الحقيقة بتفكير عميق ميتافيزيقي حينا ثم عملي أحيانا لخرى عبرت عنه الأفلاطونية الأكاديمية - واللوقيوم الأرسطية وما تبع ذلك من

(۱) من الجدير بالذكر هذا أن الطريقة المزاجية في تأويل النصوص الدينية ، والتوفيق بين مصطلح ديني وآخر فلسفي ، وشرح النصوص في ضوء نظريات ومعاني الفلسفة – عرفت في أروقة مدرسة الإسكندرية . وقد كان الفلسفة الهلينية أثر كبير على فيلون (٥٠ م) philon الإسكندري من هذه الناحية – التي كانت منتشرة انتشارا واسعا في الإسكندرية – قريبا من عصر فيلون متصلة في تذوق لها أكثر ، وفي خطوة لها أكبر مما كانت لها في أي بينة اخرى – ثم أنها في هذه البيئة – وتحت تأثيرات مختلفة ، صيغة تنزع إلى الدين – أكثر مما تنزع إلى الفلسفة – إذا فالمعين الاكثر أهمية لهذا الاتجاه الطريقة المجازية (أي التأويل المجازي) في الإسكندرية في الحلقات الهلينية . كان فيلون نفسه ، وهكذا لعبت الإسكندرية دورا هاما في ترسيخ هذه الطريقة لدى الفلاسفة واللأهوتيين .. نظرنا : إميل بريهيه – الأاراء الدينية والفلسفية لفيلون السكندري – صدر المراهة المحارية ا

تلاميذ ومفكرين تابعين ، وثقافة ثانية " هلينستية "- تمثل تطور فكري جديد – فكر فلسفي عملي ، يتناسب مع تطور الظروف والأوضاع السياسية والاجتماعية والحضارية الجديدة – والتي كانت بحاجة إلى الاستقرار ، " إذ عرف فلاسفة العصر الهلينستي – خطورة سيطرت الفكر الإنساني ، وآثروا طريقة عملية سريعة لتحقيق أهدافهم سعيا للاستقرار الفردي والجماعي(١) - لقد انتهى عصىر الاستقرار السياسي (المدينة الدولة) - وجاء عصر الانفتاح على العالم بأسره أصبح الإيمان بنظرية العالمية أكثر جاذبية في ظل الإمبراطورية اليونانية - الرومانية - المترامية الأطراف - اختلطت الشعوب وامتزجت الثقافات وتحاورت الحضارات - احتاج الفلاسفة إلى التفكير العملي - أصبحت النظرة العلمية أكثر اقترابا من عقول الفلاسفة والمفكرين أكثر من ذي قبل ، احتـاج الأمـر مـن المفكـرين والفلاسـفة فـي العصــر الهلينستي - إلى تأصيل القيم والمبادئ الأخلاقية ، والسياسية ، وأصبح على الفيلسوف أن يمد الفرد بلانحة من السلوك - يوجه حياته العملية والاجتماعية ، فأصبح المجتمع بحاجة إلى تحديد وتجسيد المعايير الأخلاقية ، والدينية ، والسياسية ، بالإضافة للاهتمام بالعلوم العملية ، كحاجة الإنسان في هذا الفترة للراحة النفسية ، والطمأنينـة ، الداخليـة إذ ينشد الفرد السعادة ــ سـاعيا وراء اللـذة ، أو التماسـا لأيسـر الطرق للحصول على السعادة الفردية (٢) بالانغماس في حياة المتعة الجديدة ، أو الإشباع العقلي والروحي ، والاتجاه نحو المادة حينًا ، أو استلهام حياة الروح في الدين أو العقل أحيانا أخرى .

وهكذا .. جاعت هذه الثقافات وعبرت الحدود والموانع – عبر الحدود الشمالية الغربية وعبر البحر المتوسط " إلى مدينة الإسكندرية " – واصبحت الإسكندرية ملتقى هاتين الثقافتين الإغريقية والرومانية – ثم البيزنطية ، واندمجت بتراث الديانات الشرقية من خلال الموسيون – المتحف – دار ربان الفنون – والمكتبة –

<sup>(</sup>١) دكتورة نوال الصايغ ــ المرجع في الفكر الفلسفي ــص١٠١ ــط دار الفكر العربـي ١٩٨٨م .

 <sup>(</sup>٢) دكتور عبد الرحمن بدوي خريف الفكر اليوناني – ص٧ – طدار القلم بيروت ١٩٧٩
 م (نقل هذا الرأي عن أشبنجار) عن تصوره الفكرة " التصور الكاذب " في الهلينية .

وعبر السرابيون – ودهاليز وأزقة أروقة مدرسة الإسكندرية الفتية في عصرها – المتاغرق الأول ، في عصرها الروماني – وحتى الفتح العربي الإسلامي في القرن السابع الميلادي وفي بحث "لكارل هيزش بكر "يشير لما للهلينية الرومانية "الهلينستية " – من أثر كبير في الحضارات الشرقية - والإسلامية العربية - عندما اصطدم تراث الأوائل في الشرق بأفكار جديدة " (١) – وربما يشير "بكر "بهذه العبارة - لما كان للمدن المصرية من أثر في حمل تراث الهلينية إلى بلاد الشرق - فقد ثبت من خلال بعض الوثائق والمصادر في تاريخ "الهلينية "أن مدينة نقراطيس - صا الحجر "حملت لواء الهلينية قبل الإسكندرية - التي اتخذت فيما بعد عاصمة للعالم الهليني - خلال عصر بدأ بسقوط الإمبر المورية الفارسية على يد الإسكندر المتوسط " (١)

إذن ـ فالإسكندرية ـ مدينة أصبحت عاصمة الإمبر اطورية ـ وتعتبر مدينة حملت لواء الهلينية بعد مدينة نقر اطيس "بل وباعتبارها تمثل المركز التجاري والفكري للعالم ، وحلت محل أثينا في مجال المهن والفنون – وغدت مجالا متسعا لمن يعمل مهندسا أو طبيبا أو يشتغل أديبا ، أو عالما ملحقا بالمتحف ، وهو معهد البحوث الذي تقوم الدولة بتمويله (٢) .

ومن خلال ما سبق يتضح لنا -حقيقة لها أهميتها -وهي أنه كان من ثمرة الروافد والأفكار الفلسفية الهلينية الإغريقية - أفلاطونية وأرسطية - وفيثاغورية ورواقية - بالإضافة إلى تيارات الفلسفة الهلينستية - الرومانية - وروافدها وشروح المعلقين والمؤولين من الأفلاطونيين المحدثين - والفيثاغوريين - والأرسطيين المشائيين والفيلونية اليهودية السكندرية ، ولأهوتي المسيحية وفلاسفتها بالإضافة إلى

<sup>(</sup>١) كار هيزش بكر - تراث الأوائل في الشرق والغرب "بحث منشور ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية "ص٦ - ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي - طدار القلم بيروت ١٩٨٣م

 <sup>(</sup>٢) أرنولد تونبي - تاريخ الحضارة الهلينية - ترجمة رمزي جرجس - صقر خفاجة - ط مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٣م .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق - ص ١٤١ .

المزيج الغنوصي والهرمسي - أن ظهرت وشاعت ما يسمى "بفلسفة الإسكندرية -أو فلسفة الإسكندر انبين ".

وفلسفة الإسكندرية - لم تكن أصيلة كل الأصالة ، ولم تكن مبتكرة لمعاني جديدة كل الجدة ، أو لمداهب متكاملة ، وإنما امتازت بمظاهر لخرى لها طرافتها ، فالإسكندرية كانت مركزا للانتشار وانتقال المعاني الفلسفية وتحولها أيضا ، في ميدان الفكر والثقافة والعلوم ، كما لا تقل كذلك عن ميدان الانتشار والانتقال السياسي والاجتماعي - يضاف إلى ذلك أن للإسكندرية ميزة لها خطرها وجللها . وذلك بالجمع بين المعاني والمذاهب الفلسفية التي ابتكرها فلاسفة أثينا وبين المعاني والقيم الدينية ، والتوفيق أو التلفيق بينها ، وقد عرفت فلسفة الإسكندرية من ناحية أخرى باسم " الأفلاطونية المحدثة " كما تتمثل عند فلاسفة الإسكندرية بالإضافة إلى ذلك وتلميذه أفلوطين - ثم مدرسته من بعده ثم تجمع فلسفة الإسكندرية بالإضافة إلى ذلك ، عناصر ومعاني أرسطو والرواقية - بعضها عناصر قديمة ، والأخرى عناصر بعد مرحلة التطور الفكري في القرن الثاني ق. م ، وفلسفة الإسكندرية . قبل كل شيء فلسفة دينية إلهية - ترجع إلى أفلاطون الإلهي من خلال محاورتي فيدون وطيماوس (١) .

وكما ذكرنا من قبل ، فإن فلسفة الإسكندرية مزيج من الروافد الفلسفية الإغريقية والهلينستية والرومانية والدينية الفيلونية اليهودية بالإضافة إلى المسيحية اللاهوتية والروحية العقلية من خلال كلا من كليمانت ( ٢١٥م) وأوريجين ( ٢٥٤م) وغنوصيات الهرامسة : وسوف نوضح تلك المذاهب وتفاعلاتها الفلسفية المختلفة في الفصول القادمة .

لم تكن الإسكندرية مصدرا من مصادر الإشعاع الفكري والفلسفي ، أو مركزا من مراكز اللقاء والحوار الثقافي بين الديانات فحسب ، بل كانت مدينة الفن ، و التشييد والبناء ، ومصدر التجمع السكاني والطائفي من مختلف بلدان العالم الهليني الميوناني ، وجمعت بين الفنون الهلينية الميونانية والرومانية ، وبين فنون الشرق المتاغرق .

لقد قدر للإسكندرية ان تزدهر ، وتتحول إلى مدينة كبيرة ، تضم بين سكانها نسبة

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها - ص٦٣ وما بعدها .

كبيرة من اليونانيين ، ولم يحدث في التاريخ أن شيدت مدن بهذه الكثرة ، كما لم تصب أي من المدن الجديدة التي أنشأت في مختلف العصور وفي شتى البقاع ، هذا القدر من النجاح الذي نالته المدن الهلينية (١) .

وتشير المصادر من ناحية أخرى إلى أن الإسكندرية كانت مدينة مفتوحة أمام المهاجرين الهلينيين ، ولمن يريد الاشتغال بالمهن والفنون والتجارة ، فقد حلت الإسكندرية محل " أثينا " في شتى مجالات الفنون(٢) .

ويضاف إلى ذلك أن الإسكندرية - كانت تتيح للأفراد ممارسة شتى المعارف والفنون دون اضطهاد - أو مصادرة لحريتهم ، إذ كان بوسع مواطن المدن والدول التي ظلت تكافح للاحتفاظ بسيادتها ، إذا ما شعروا بأن المطالب التي تفرضها دولهم عليهم ، تتجاوز حدود الطاقة ، أن يهاجروا إلى الإسكندرية وقد كان للفرد أن ينعم في المدن الهلينية ( مثل الإسكندرية ) بكل مباهج الحياة التي يتمتع بها الفرد في ظل المدينة الدولة (٣) .

لقد كانت الإسكندرية ، تابى الاستسلام للمصير الذي آلت إليه بعض الدول الأخرى . فلم تكن عاصمة سياسية لدولة مستقلة (دولة البطالمة ) ذات سيادة ، بيد أنها كانت تجد بقائها عاصمة تجارية ، وصناعية ، وعلمية للعالم الهليني بأسره (٤) .

ازدهرت شتى فنون الصناعة والتجارة بالإضافة إلى الفنون المعمارية وأصناف التشييد و الزخارف و الأبنية المختلفة ، في الإسكندرية ، منذ أن تم تخطيطها وظهرت الرسوم الفنية الرانعة والنقوش المعبرة عن تاريخ حضاري فني جميل ويحق لنا أن نذكر بعض الأمثلة و آثارها الفنية على ما سواها من فنون أخرى .

لعل من أهم ما يتبادر إلى الذهن عن آثار الإسكندرية المعمارية الحضارية ما يعرف " بالمنارة " التي اكتسبت شهرة عالمية وأصبحت علامة بارز في تاريخ الإسكندرية الحضاري والمنارة بناها بطليموس الأول (سوتير) أو المنقذ في الشمال

<sup>(</sup>١) ارنولد تويني - تاريخ الحضارة الهلينستية - ص١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص١٤١.

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق - ص١٣٧ ...

<sup>(2)</sup> المصدر السابق - ص١٦٠

الغربي من جزيرة فاروس "تلك الجزيرة التي بنى عليها مدينة الإسكندرية البطلمية اكما أشرنا فيما سبق ، و هذه المنارة شهيرة وتعتبر النموذج الذي شيدت على مثاله جميع المنارات الأخرى في العالم ، ويعدها الجميع إحدى عجائب الدنيا وقد بقيت قائمة بعد الفتح العربي بعدة قرون وقد أطلق عليها كتاب العرب اسم منارة أو "المنار" وتذكر الروايات أنها بناية رحبة شاهقة من الحجر الأبيض مربعة الشكل ضخمة التركيب ، تقوم عليها كتلة من الآجر والملاط على هيئة البرج المثمن الشكل يستدق شيئا فشيئا إلى أن يصبح برجا مستديرا تتوجه قبة يختلف الرواة في مقدار رتفاعها وتذكر الروايات أن الزلازل خربتها ، لكن تم ترميمها في العصر الإسلامي لكن يظهر أن أجزاء كبيرة منها سقطت ثم تقوضت تماما بعد ذلك في عام ١٨٨٨هـ ، شيد قايتباي على أنقاضها قلعته المشهورة (١)

من الجدير بالذكر أن طريقة بناء المساجد في أفريقيا تشبه الطريقة التي بنيت بها المنارة إذ تشير بعض المصادر إلى أن "مسلمي إفريقيا تأثروا في تخطيط المآذن بمنارة الإسكندرية ذات الأركان الأربعة " .. وهكذا (٢) .

من الجدير بالذكر أننا إذا ما تتبعنا جوانب التشييد والبناء ورسم شوارع الإسكندرية في عصرها الحضاري بالإضافة إلى وسائل الاستحكامات الأخرى يدل على تاريخها الحضاري المعماري كمدينة "تشكل مركزا حضاريا في العالم القديم" (٣) بالإضافة إلى وسائل التعمير العلمي والثقافي في عصورها الأولى وعلى سبيل المثال - لا الحصر - قامت المدينة على قطعة من الأرض مستطيلة الشكل تحيط بها أسوار ظلت قائمة إلى عام ١٨١١م، وتتكون هذه الأسوار من جدار خارجي يبلغ ارتفاعه عشرين قدماً وخلفه من معظم الجهات سورا

<sup>(</sup>١) دانرة المعارف الإسلامية – المجلد الثالث – ض١٧ – إعداد ابر اهيم زكي خورشيد ، وأحمد الشننتاوي وأخرون ( مادة الإسكندرية ) – ص٣٢٤ – طـ دار الشعب ١٩٣٦م

<sup>(</sup>٢) ولد ديور انت - قصة الحضارة - ص ٢ : ص ٢٤٣ - ترجمة محمد بدر ان ( عصر الإيمان) - المجلد الرابع - ط جامعة الدول العربية - ١٩٧٤م .

<sup>(</sup>٣) دكتور أحمد الشامي – الحضارة الإسلامية ( انتشارها وتأثيرها في الحضارة الأوربية ) – ص١٥٤ – ط مطبعة الهداية بمصر ١٩٩٨م .

خارجي أكثر ارتفاعاً وسمكا يبتعد عن الأول من ٢٠ إلى ٢٥ قدم ، وتقوم على كل من السورين أبراج كثيرة ، من الوسائل الأخرى التي تحصنت بها مدينة الإسكندرية في عصرها الحضاري القديم – وجود خندق عميق يملأ بماء النيل وقت الحاجة وكان للإسكندرية أبواب كثيرة منها : باب البحر ، يوصل إلى اللسان ، وباب رشيد ، وباب السدرة في بداية الطريق إلى المغرب ، والباب الأخضر المؤدي إلى المقابر ، وقد تم ترميم هذه الأبواب والأسوار في عهد السلطان الظاهر بيبرس ، وكذلك في عام ٢٠٧ه – ١٣٠٢م ، وأصلحت هذه الأبراج في عهد السلطان الغوري .

وكل هذه منشآت مثال عجيب من وسائل التحصين قديما وفي العصور الوسطى الإسلامية ، وما زال هناك برج " الرومان " حتى الآن بالقرب من سكك حديد الرمل.(١)

ومن خلال كتابات الرحالة والمورخين - نستطيع أن نستشف وصفا عاما للإسكندرية وتخطيط شوارعها .. فقيل أنها خططت تخطيطا منتظما ، فهي عبارة عن ثمانية طرق مستقيمة ، نقطعها ثمانية طرق أخرى على زوايا قائمة ، وكانت جميع طرقاتها فوق ذلك مستقيمة ممتدة (٢) عل عكس الطرق الملتوية والدروب المنعطفة المالوفة في المدن والبلاد الشرقية ، وكانت تقوم في شوارعها الأعمدة ، من الرخام الذي كان يستعمل في البناء ، ووجد في المدينة طريق تجاري مصنوع من الرخام كله ، وتتميز الأعمدة والأحجار التي تزين الشوارع والطرق والمباني بالضخامة ، وبالإرتفاعات الشاهقة ، ويبدو فيها دقة الصنعة وجمال الألوان وتنوعها

<sup>(</sup>١) دانرة المعارف الإسلامية - جـ١٧ مجلد (٣) - ص ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٢) يشير مؤرخوا الحضارة اليونانية الرومانية إلى هذا النمط في تخطيط المدن اليونانية والتي كان تخطيط الإسكندرية على نمطها " إذ أن التخطيط الهندسي المنظم الذي تتقاطع فيه الطرق طولا وعرضا في زوايا قائمة ، وتوجد فيه الساحات بشكل منتظم عند تقاطعات الطرق الرنيسية قد شاع في المدن اليونانية ، والتي تأسست في الممالك المتاغرقة ( الهلينستية ) – التي قامت على اثر تقسيم إمبر اطورية الإسكندر الأكبر منذ بداية القرن الثالث ق م - دكتور لطفي عبد الوهاب - اليونان " مقدمة في التاريخ الحضاري " - ص ٢٦٥

، مما يدل على براعة الفن الإسكندري وروعة البنايات والتشييد . ويقال أن بعض هذه الأعمدة كانت تشبه الزمرد والبعض الآخر يشبه العقيق وكلها مصقولة تفنن فيها الصانع ، وتذكر المصادر أيضا : أنه كان بالمدينة حدائق من الكروم ، وشجر الجميز ، بالإضافة إلى قناطر مستندة على عمد بعضها فوق بعض ، ثلاث طبقات فوق بعضها .

ومن خلال هذه النظرة الشاملة - نستطيع أن نحدد المعالم الأثرية الحضارية الإسكندر انية في عصورها القديمة والوسيطة - فمن الإثريات القديمة - عمود السواري - أو عمود بومبي - دقلديانوس - ولا يزال هذا الأثر القديم قائما في مكانه إلى الآن - ثم مسلتا كليوباترا رقد نقلت هاتان المسلتان للأسف الشديد إلى إنجلترا في لندن الآن ، وكذلك مسلة أخرى في أمريكا - ثم القيصرون - كان معبدا ثم أصبح بعد ذلك الكاتدرائية البطريركية والتي تسمى باسم القيصرية ثم يوجد بقايا السرابيون - وهو عبارة عن عدد كبير من الأعمدة تعرف بسواري سليمان - وأشار بعض المورخين والأثريين إلى وجود - قبة خضراء رائعة - وتمثال ضخم من النحاس - كان يقوم على صخرة ناتئة في البحر (۱) ولقد تعدى التأثير الفني الإسكندري وأثر في فنون الهنود والبوذية . (۲)

ومما لا شك فيه أن الإسكندرية قد حظيت بمجموعة كبيرة من الكنانس المسيحية ، تبدو عليها الفخامة ، ونقوشها بديعة – تدل على ما شهدته الإسكندرية من معمار ديني وكنانسي له دلالته في التاريخ الحضاري الإسكندري – نذكر منها – وكما جاء في بعض المصادر ب الكنيسة البطريركية والتي بنيت إحياء لذكرى القديس "ميخائيل " ، وكنيسة القديس مريض وكنيسة القديس يوحنا ، وكنيسة القديس كوزماس ، والقديس دميان ، والقديسة مارى دورتيا ، والقديس اثتاسيوس ، ثم توجد كنيسة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق -ص٣٢٥ ، ص٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل – أرنولد تويني – تاريخ الحضارة الهلينية – ص٢٤٨ ، ص٢٤٩ وما بعدها "تشير هذه المصادر ال التاثير الفني أصبح واضحا على التماثيل والمعابد البودية والهندية وما يبدو من نقوش وزخارف وطريقة البناء والرسوم – إذ عبرت هذه الموشرات الفنية الحضارة عبر الحدود والبحار إلى بلاد " الشرق و هند "

يونانية أخرى هي كنيسة القديس سابا ، كذلك توجد كنيسة القديس" مرقص " العظيمة ، التي تضم رفاته – وهي توجد على مسافة بسيطة من الباب الشرقي .

أما فما يتعلق بما بناه المسلمون في الإسكندرية بعد الفتح العربي (عام ١٤٢م) في ان ذلك يدل على عظمة وأهمية هذه المدينة في التاريخ الحضاري المصري والعربي أيضا ، فقد اهتم العرب بالقلاع والقواعد ، والأبراج والحصون التي كانت قائمة بالإسكندرية ، واستطاعوا إما إعادة ترميمها ، وإما إلى إقامة مباني وحصون وقلاع فوق انقاض بعضها .

فالحصن الذي وصف بالمناعة ، والذي كان البحر يغمره من الجهة الغربية على الركن الشمالي الغربي للإسكندرية ، ظل قائما ، يرجع إلى القرن الثامن الميلادي ، كذلك القلعة القديمة – والتي ترجع إلى ما قبل الإسلام ، كان بها دار الإمارة ، التي بناها العرب الأولون ، وقد بنى سلاطين المماليك دارا المسلطنة بالإسكندرية ، على شاطيء البحر بها أعمدة كثيرة من المرمر المتنوع الأشكال ، وأبهاء مرصوفة بالرخام ، وأقيم بالإسكندرية أيضا دارا الصناعة والأسلحة ، وأماكن للعبادة كالمساجد والمصليات ، منها : مسجد عمر بن العاص، أو المسجد الغربي ، أو المسجد السبعيني ، ويعرف بمسجد الف عمود وعمود ، وهناك مسجد أخر شيده بدر الدين الجمالي عام ٧٧٤هـ ، ٨٤ ، م ، والذي يعرف الأن بمسجد " العطارين " وربما كان يمن كنيسة القديس اثناسيوس القديمة ، وشيد ابن طولون مسجدا على جزيرة فاروس ، ووجدت بعض المساجد الأخرى التي نلمح عليه بعض المسميات اليونانية واليهودية كمسجد موسى ، ومسجد سليمان ، ودنيال ، والخضر – الذي ما زال قائما حتى الآن كذلك مسجد ذي القرنين ، أو الإسكندر ، .. إلخ .

وقد وصف الرحالون والمؤرخون مدينة الإسكندرية أنها مدينة رائعة الجمال ، منبعة التحصين ، فانقة النفافة ، معني بامرها ، وتدل الوثائق الأوربية على معلومات تبرهن على ما كانت عليه الإسكندرية من عظمة ، (١) بغض النظر قليلا عما مرت به المدينة من ظروف واضطرابات شانها شأن جميع المدن الكبيرة على مر العصور حمنذ العصر الهليني اليوناني وحتى العصور الرومانية والبيزنطية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص٢٢٧

والفتح العربي والإسلامي في العصور الوسطى .

ولعل المظاهر الحضارية في الإسكندرية تبدو واضحة من جانب آخر في مجال : الصناعة والتجارة .. كانت الإسكندرية مشهورة بصناعة النسيج ، ووصفت منسوجاتها بالجودة ، كانت تصدر إلى جميع البلاد ، منها المنسوجات الكتانية ، ونظام التطريز ، كما كان بالإسكندرية مراكز لبيع الحرير ومن الجدير بالذكر أن جزء كبيرا من المنسوجات التي كان يقدمها البابوات إلى الكنائس الإيطالية في القرون السابع وحتى العاشر الميلادي قد صنعها صناع الإسكندرية - يضاف إلى ذلك أن الإسكندرية كانت سوقا للمنتجات المصرية ، محصولات البلاد الهندية مثل التوابل وجوز الطيب وغير ذلك ، إلى جانب ذلك وجد بالإسكندرية أسواقا لبعض الأحجار الكريمة كاللؤلوء والعقيق ، وكانت الإسكندرية ميناء تجاريا مشهورا على مر العصور .. ربط بين حوض البحر المتوسط وبين البحر الأحمر عن طريق بعض القنوات الملاحية التي كانت تصل بين الإسكندرية ونهر النيل والبحر الأحمر عن الطريق البري ، ويذكر في التاريخ الحضاري الإسكندري أنه كان بالمدينة تجارا كثيرون ومن جميع الجنسيات والبلدان مثل " البندقية " ، " وجنوه " وغيرها من المدن الإيطالية والأسبانية ، وجدير بالذكر أنه كان بالإسكندرية أماكن خاصة بكل جنسية من التجار لسكن فيها أو للإقامة ، بالإضافة إلى القناصل لكل جالية أجنبية ، إذ كان لأهل بيزا ، ومرسيليا ، وجنوه قناصل خاصة بها ، وكذلك ظهرت المعاهدات التجارية ، الرسوم الجمركية وتقديرها ، وابرمت العقود ، وأنشأت الهينات بالميناء لتسهيل الأعمال التجارية ، أو الفصل بين ما يحدث من مناز عات مختلفة (١) .

هكذا نجد مدى التطور الحضاري مع المزج البشري من مختلف الجنسيات في مدينة الاسكندرية .

ويكفي أن نقول أن الإسكندرية أصبحت أكبر مركزا للصناعة والتجارة في الإمبر اطورية الرومانية بأسرها ، وجاء في نص ، يصف الحياة الحضارية

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق - ص ۳۳۱ ، كذلك دكتور لطفي عبد الوهاب - التّاريخ اليوناني و الروماني - ص ۱۲۰ ، ص ۱۲۰ ،

والصناعية بالإسكندرية بهذه العبارات "أنها مدينة غنية تتمتع بالثروات ، والرخاء ، ولا يوجد بها عاطل عن العمل ، فالبعض يعمل في صناعة الزجاج ، وأخرون يعملون في صناعة النسيج أو أي حرفة يعملون في صناعة النسيج أو أي حرفة أخرى ، حتى أصحاب العاهات من العجزة والخصيان والعميان كلا له عمل ، حتى الذين فقدوا أيديهم لا يقضون حياتهم عاطلين ، هناك الجميع يعبدون إله واحد هو المال ، وهذا الإله يعبده المسيحيون واليهود ، وكل طائفة أخرى في الواقع" . (١) ومما سبق يتضح لنا أن الإسكندرية في العصرين البطلمي ، الروماني ومما البيزنطي شكلت نسيجا حضاريا متوازنا ، فكريا وعلميا وعمليا ، بما يشهد لهذه المدينة بالأصالة الحضارية على مر العصور ، وسوف يتضح لنا هذا بصورة عملية المدينة في الفصول القادمة .

# ثانياً: مدرسة الإسكندرية بين المزج الثقافي واستقلال العلوم:-

الفكرة الرئيسية التي نريد دراستها في هذا المجال - تتعلق بنشأة العلوم واستقلالها في مدرسة الإسكندرية في عصريها البطلمي والروماني - ومدى ما وصل إليه النشاط العلمي لدى علماء الإسكندرية - بعدما نفضت أيديهم عن التصورات الميتافيزيقية والدينية ، ولكن وجدنا أنه لا مفر من البحث والتحليل في بعض الجوانب الفكرية والفلسفية التي شكلت مزيجا عجيبا تميزت به مدرسة الإسكندرية الفلسفية - إذ لا مفر لأي باحث من التنقيب في معترك الحياة الثقافية والنبارات الدينية قبل البحث في العلوم الرياضية ، والطبية ، والفلك والهندسة والجغرافيا والطبيعة والكيمياء .. وغير ذلك من أصناف النشاط العلمي ، ولكن البحث في هذا المزيج الثقافي .. يكون بصفه عامة - مرجنين تفصيلات البحث الي الفصول القادمة .

<sup>(</sup>١) دكتور - مصطفى العيادي - مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي - ص٢٥٣ - نقلا عن -

You can see , A, c, Johnson, and Lewis, Byzantine Egypt , Economic studies , p.p , 325 Princetion , 1949 .

فالإسكندرية لم تصبح عاصمة للعالم بعد وفات الإسكندر الأكبر ، وإن أصبحت من أهم معاقل الحضارة فيه ، تشترك في ذلك مع موانئ أسيا الصغرى ، حتى قامت روما ، وأصبحت المركز السياسي للعالم غير أن الإسكندرية قد أصبحت مركزا للتحول الثقافي والمعنوي والروحي - في العالم كله (١) وبصفة خاصة في العصر الروماني الهليستي .

وإذا كان البطالمة ـ اهتموا بان تكون الإسكندرية مركز اثقافيا عالميا ومصدر ا من مصادر الإشعاع النقافي والعلمي - في عالم جديد - فإنه قد تحقق لهم ذلك بالفعل ، ففضلا عن تحقيق البطالمة لدور البحث العلمي وتوفير وسائلة المختلفة - بإنشاء الموسيون - (دار ربان الفنون) والحقوا بها مكتبة كبيرة ، حيث جمعوا بها المخطوطات ـ وأوراق العلوم المختلفة بكميات هانلة ، وإطلاقهم مسميات علمية على هذه الأدوار العلمية "كالمتحف "وهو يعنى متحف العلم والدراسة ـ كذلك إنشاء مكنبة "السرابيون" ، فانهم فتحوا الإسكندرية - ومدارسها وأروقتها لاجتذاب المفكرين والفلاسفة من كافة بلاد اليونان - الإغريق ، وكذلك الشعوب الأخرى -وجعلوا من الإسكندرية وريثة العلوم والفنون وعناصىر الفلسفة والتقافة في العالم الإغريقي ـ لذلك نجد تبادل الثقافات والعلوم والفنون المختلفة ـ وتحاورها وامتزاجها في أروقة الإسكندرية ـ بالإضافة إلى عملية التوفيق بين الأراء والمذاهب الدينية من يهودية ومسيحية ، وهر امسية ومصرية ـ وأسيوية . وغيرها وبين المذاهب والتيارات الفاسفية من افلاطونية ، ورواقية وفيثاغورية جديدة ومشانية ارسطيه بالإضافة للأفلاطونية المحدثة ، وهكذا أصبحت الإسكندرية ملتقي التيارات الفلسفية والدينية على اختلاف أشكالها وأنواعها ونوازعها وحتى لا تقع في تكرار ما سبق أن عرضناه وما سوف نعرضه في الفصول القادمة \_ نقتصر هنا \_ وقبل الدخول في مناقشة مسألة " استقلال العلوم " - على فكرة تلخيص ما لدينا من نقطة تحول عميقة وهي : ظهور نزعة " التوفيق والتلفيق بين المذاهب والأراء الفلسفية والدينية " في هذه المدرسة العريقة ـ وهذا كتمهيد ـ لنزعة الاستقلالية العلمية فيما بعد ـ ظهرت الحركات التوفيقية والتلفيقية في أروقة مدرسة الإسكندرية كتيارات فكرية وثغافية من

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص٥٥ .

ناحيتين رنيسيتين ، أو لاهما أنـه بعد أن استقرت النظريـات الفلسفية و الأفكار الثقافيـة والأدبية اليونانية ـ ووضع مبادئ النظر الفلسفي وتحددت معالمه في دراسة وتفسير الوجود ، والطبيعة ، والميتافيزيقا والأخلاق ، بالإضافة مجمل المبادئ السياسية والاجتماعية على يد فلاسفة اليونـان الأوانل من الطبيعيين والسقر اطبين ـ وأفلاطون وأرسطو ـ المجموعة الرواقية والأبيقورية ومن سبقهم من الفيثاغوريين ، وثقل هذا التراث الفلسفي برمته لدراسته في أروقة مدرسة الإسكندرية فقد ظهرت مجموعة من المفكرين والفلاسفة - الذين عكفوا على شرح وتحليل هذه النظريات الفلسفية -والمقارنة بينها فاحتاج هؤلاء الشراح والمعلقون والدارسون لأصول المداهب الفلسفية اليونانية إلى عملية التوفيق بين النظريات والمذاهب الفلسفية لتقريب بينها \_ وتوقفت الحركة الثقافية في مدرسة الإسكندرية في عصرها الهلينستي عند هذه النقطة بالذات ، وانصب ذلك فيما عرف - بالأفلاطونية المحدثة ، والفيثاغورية الجديدة -بالإضافة إلى المشانية الأرسطية ، وغنوصيات الرواقية والهرامسة ، ولعبت شخصيات فلسفية كبيرة وفرة دورا في هذا المجال ـ مثل آمونيوس ساكاس ، وتلميذه أفلـوطين ، وفورفوريـوس الصـوري ، وبـامبليخوس ، وإيـروقلس ويحـي النحـوي وغيرهم ، وقد انحسر ذلك في ثلاث مدارس كبيرة أحداها : مدرسة الإسكندرية (١) إلا إننا لا نجزم بإضافات إبداعية وفلسفية جديدة تضاف إلى النظريات الفلاسفة السابقين .

أما الناحية الثانية : فإنه في خلال العصر الهلينستي أو الروماني الإسكندري ازداد التحام الثقافتين الشرقية واليوناني ، وتداخلت مكونات كل منهما مع الأخرى ، فأصبح الشرق هيلينيا والعالم الهيليني شرقيا ، ولذلك نلاحظ استبدال العقل الفلسفي ، بالهامات الوحي وأحوال النفس ، ومراسم الدين وطقوسه ، والاتجاه إلى المطلق الغيبي الذي يدرك بالشعور والوجدان ، كذلك ذابت الفلسفة الهيلينية اليونانية في محيط الدين الواسع والضخم - في مجال الميتافيزيقا ، والمعرفة ، والأخلاق والسياسة ، وعلى ذلك نشهد في هذا الوسط اتجاه بعض الفلاسفة للجمع بين الفلسفة والدين -

<sup>(</sup>۱) من هذه المدارس: المدرسة الصورية وكان زعيمها بالمبليخوس – ومدرسة أثيناورس زعمانها (أبروقليس – وتامسطيوس)

كما عبر عنه الفيلسوف الرواقي "يوزيدوينوس "، في نطاق الرواقية، (١) وبناءا على ذلك فإن عملية التوفيق والتلفيق في الإسكندرية، ظهرت بصورة واضحة في الأوساط الدينية والغنوصية وبصفة خاصة عند فيلون السكندري، وتطور فيما بعد عند لاهوتي وفلاسفة المسيحية.

لقد حدث بعد أن انتشرت الثقافة اليونانية في مصر عن طريق مدرسة الإسكندرية أن أقدم فيلون ـ على تفسير التوراة مستخدما أساليب وأفكار الفلسفة اليونانية ، وكذلك ظن بعض المورخين الفلاسفة أن الفلسفة اليونانية مستمدة من تعاليم التوراة ، أو من الدين المصري القديم ، إذ نجد "تومنيوس " الفيثاغوري يشير إلى أن أفلاطون ليس سوى موسى ينطق باليونانية ، أي أن فلسفة أفلاطون مستمدة من التوراة ،ولا شك أن هذا الخلط الملحوظ إنما يرجع إلى الأحكام التلفيقية (أو التوفيقية فيما بعد عند فيلون السكندري) - والتي كان مصدرها الأول مدرسة الإسكندرية في عهدها المتأخر .(٢) ومن الجدير بالذكر أن فيلون السكندري قد ادعى هذا الادعاء في نزعته التوفيقية التلفيقية ، وكما عرضنا فيما سبق ـ فإن هذا الفيلسوف اليهودي السكندري ـ اصطنع هذه الطريقة لشرح نصوص التوراة في ضوء التأويل والمجازات الفلسفية ، لغويا ، واصطلاحيا ونعطي مثالا واحدا هنا ، يضاف إلى ما سبق من أمثلة للمزيد من الإيضاح والتحليل الفكري والفلسفي .

فقد حاول فيلون اليهودي المتهان - التوفيق بين التوراة السبعينية وبين الأفكار السائدة في عصره ، بإدخاله تحريفا شعري الجوهر على المعنى الحرفي للتوراة : مثال ذلك أن الأباريق والطسوت وغيرها في الأثاث والمتاع الموجودة بهيكل سليمان ، كانت عنده بمثابة ما للروح النقية من فضائل وسجايا(٣) وهكذا اتجهت الدراسات والبحوث الفلسفية في هذا الطريق التوفيقي والتلفيقي في العصور الهلينستية الإسكندرانية -

<sup>(</sup>۱) دكتور محمد على أبو ريان – تاريخ الفكر الفلسفي – جـ ۲ ( أرسطو والمدارس ) – ص٢٥٣ (٢) دكتور محمد علي أبو ريان – تاريخ الفكر الفلسفي ( الفلسفة اليونانية ) جـ ۱ ( من طـاليس إلـى أفلاطون ) – ص٢٢ ، ص٢٣ – طـ دار النهضة العربية – بيروت ١٩٧٦م .

<sup>(</sup>٣) موسى ( هـ سانت ل. ب ) - ميلاد العصور الوسطى - ص ٤٠٠ ، ص ٤٠٠ ، ترجمة عبد العزيز جاويد - ط المجلس الأعلى للغنون والأداب والعلوم الاجتماعية - القاهرة ١٩٦٧م

الأمر الذي أدى إلى نوع من الانفصال التقليدي بين عناصر التفكير الفلسفي الخالص ، وما يتبعه من الاتجاهات العلمية ـ وبين الاتجاهات الثقافية القانمة على نزعات التوفيق بين النظريات والأراء المختلفة .

ومن هنا بدأت العقول المفكرة نتجه إلى اجتذاب النظريات العلمية ووضع أسس البحث العلمي ومناهجه ـ باستقلالية عن تيارات التوفيق التي لا تعبر عن فكر فلسفي نقي وخالص من الخلط والتشويه

وبنا على ما سبق . فإن الإسكندرية في عصر البطالمة ، كانت ملجاً للعلم والعلماء ، كما كانت مركزاً المتجارة العالمية ، فقد انشاً البطالمة فيها متحفاً علميا جامعاً لم يكن له مثيل في العالم القديم ، وقد تقاطر عليه العلماء من كل جنس ترعاهم الدولة ، وتجزل لهم العطاء ، وقد خصصت في هذا المتحف حديقة لدراسة علم النبات ، ومجموعة حيوانية كبيرة يدرسها علماء الأحياء ، ووجد مبني خاص للتشريح ، ومرصد المفكريين ، كذلك عرفت الإسكندرية في الفترة الأخيرة من العصر الهاينستي نشاطاً علميا ملحوظا ، حيث ظهرت وجوه علمية عديدة ، ومن هذا ، وتلك . نستطيع أن نقول - أن مدرسة الإسكندرية قد التزمت جانب دراسة العلوم بصفة عامة ، والرياضيات ، وممارسة الطب القديم والفلك وعلوم الهندسة وغيرها بصفة خاصة ، مع الاهتمام الشديد بالمنطق الأرسطي - كاداه للاستدلال العقلي في مجال العلوم ، بالإضافة للشروح والتعليقات على مؤلفات أرسطو وأفلاطون - (۱) - علما بأن دراسة علم الفلك اليوناني - قد استكمل واستقل عن علم الفلك البابلي - ونضجت دراسة هذا العلم في مدرسة الإسكندرية (۲)

كان المتحف أول منشأة علمية يونانية بالإسكندرية ـ في عهد البطالمة ويعتبر قبل كل شيء مقرا لعلماء الإسكندرية ، وباحثيها من مختلف البلدان يجتمعون في حلقات خاصـة يتابعون العلماء ، ويستمعون إليهم ويناقشون بالعمل ، أو بالمشرحة ، أو بالمكتبة . ومن ضمن هذه المظاهر العلمية الحضارية بالإسكندرية أيضا .. أن هذا

<sup>(</sup>۱) دكتور محمد على أبو ريان – تاريخ الفكر الفلسفي – ( جــ۲ أرسطو والمدارس المتأخرة ) ـــ ص٢١٦، ص٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) دكتور محمد على أبو ريان – تاريخ الفكر الفلسفي – ( الفلسفة اليونانية ) – جـ١ – ص ٣٥ .

المتحف كان يعد الطلبة لمستقبلهم العلمي والعملي ، بما يشبه مدارس أثينا الفلسفية ، وكان هذا المكان مفتوحاً لمختلف العلماء والزوار ـ ولم يكن مفصولاً عن المكتبة ، أو عن السرابيون .. وجدير بالذكر أن بطليموس الثاني ـ بن ديمتريوس الفاليروني Demetrius de Phalere مشرفاً ورنيساً لهذا المتحف العلمي ـ عندما وقد إلى الإسكندرية من أثينا . وقد كان من أكبر العلماء والفلاسفة المشانين ـ حيث أن المشانية الأرسطية اتجها التجها علميا خاصة بعد وفاة أرسطو . (١)

لقد ارتبط العلم الرياضي بالمتحف ـ منذ نشأته ارتباطا وثيقا ، على يد " إقليدس " صماحب كتاب الأصول منذ عهد بطلميوس الأول ، وإن كان إقليدس إرسطيا في منهجه في إعطاء الصورة القياسية لبر اهينه الهندسية ، لكنه تعلم أيضا من الأفلاطونيين ، واستمد قضاياها الأخرى من الفيثاغورية ، وقد ثبت أن إقليدس زار الإسكندرية واجتمع مع بعض العلماء ، ودرس الرياضة للطلبة والف كتابة الأصول بالإسكندرية أيضا .

ومن الجدير بالذكر أن "أرشميدس "صاحب قانون الطفو - وأحد كبار علماء الميكانيكا - زار الإسكندرية ، وأقام بها مدة طويلة منذ منتصف القرن الثالث قبل الميلاد ، ثم أخذ العلم من علمائها وأخصهم "كونون الساموسي " ، " والبيلوسي " وأخذ علوم الفلك والجغرافيا عن " أراطستنيس " ، وعرف علم التقويم كذلك كان " ستراتون " الذي درس كسوف الشمس وتوفي عام ٢٠٠٠ق م ، (٢)

وجدير بالذكر أن رسالة إقليدس في علم الرياضيات - استمرت في الإسكندرية ، فقد وضع "بايوس" الإسكندري - وهو من علماء القرن الثالث ، شروحا على إقليدس، وبطليموس - في الرياضيات ، سميت بالجامع في الرياضيات ، عبارة عن ثمان مقالات في العلوم الرياضية استطاع خلالها أن يحل كثيرا من المسائل الهندسية والميكانيكية يقول "سارتون " في تاريخ العلم " أن كتاب الجامع كنزا من الكنوز ، ويعتبر أقصى ما بلغته الرياضيات الإغريقية الإسكندرانية .

ثم ظهر علم رياضي آخر بالإسكندرية هو "سيرنيوس "في القرن الرابع ، وقد

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص٤٣

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص٤٤ .

كان مصريا اغريقيا ، درس ونبغ بالإسكندرية ، حيث وضع شرحا على " القطوع المخروطية ، والإسطوانات والمخروطات " ثم ظهر من علماء الإسكندرية ، " ثاون " وابنته " هوياتيا "حيث حقق كتاب إقليدس في الأصول ، وكتب شرحا على المجسطي وأتم ما وضعه بطليموس من الكسور السنينية ، ووضعت هوياتيا شرحا جديدا على المجسطي ، والقسمة السنينية وتوفيت عام ( ١٥٥ م) . (١)

ومن الجدير بالذكر هنا - ان أمونيوس بن هرمياس - في أوائل القرن السادس أحيا مدرسة الإسكندرية الرياضية - بعد استشهاد هوياتيا عام ١٥٥ م، وكان عالما عظيما فقسم الرياضيات إلى أربعة فروع رئيسية وهي : الأرثماطيقي ، والهندسة ، والفلك ، والموسيقى ، ومن أعظم الرياضيين في هذه الفترة الأخيرة بالإسكندرية أيضا ، "سمبلقيوس " إذ كتب شروحا على أرسطو تحتوي على فترات كثيرة تتصل بالميكانيكا والفلك ، ولعل أهم علماء الإسكندرية بعدما استقلوا بالعلوم عن نطاق الفلسفة والميتافيزيقا .. هم : بايوس ، وسيرتيوس ، وثاون ، وهوياتيا ، وبركليس . وبان كان سبقهم علماء كبار كما أشرنا : إقليدس ، صاحب كتاب الأصول في الهندسة ، وبطليموس الفلكي ، وأرشميدس - صاحب قانون الطفو المشهور (١)

كانت النهضة العلمية بالإسكندرية - نهضة شاملة - امتزجت فيها العلوم الإغريقية ، بالمصرية ، بالبابلية - ظهرت اكتشافات علمية ذات قيمة كبيرة - بعدما نفض العلماء أيديهم عن التصورات الميتافيزيقية والتصوفية اللاهوتية الممتزجة ببعض التصورات الإسطورية الغنوصية الفلكولورية أحيانا كثيرة ، فقد نفرغ العلماء كثيرا إلى الاكتشافات العلمية في العلوم المختلفة - من الرياضيات - إلى الهندسة إلى الفلك ، إلى الجغرافيا ، إلى الموسيقى ، إلى الطب والتشريح ، والعلوم العملية الأخرى الحيوانية والنباتية - والمائية . ويشير جورج سارتون - على سبيل المثال إلى اتجاه الفلكيين في رصد السماوات ، وقياس الأرض ، ثم توصل إقليدس إلى ما يسمى

<sup>(</sup>١) دكتور عبد الحليم منتصر - تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه - ص ٣٢ ، ص ٣٣ - ط دار المعارف ١٩٦٩م .

<sup>(</sup>۲) لمزید من التفاصیل – المصدر السابق – ص۳۶، ص۳۵ وما بعدها – کذلك یوسف کرم – تاریخ الفلسفة الیونانیة – ص۲۲۰ – ط بیروت بدون تاریخ

، بالهندسة المستوية من مثلثات ومتوازيات ، وما يسمى بالجبر الهندسي ، وهندسة الدائرة ، والأشكال المنتظمة الكثيرة الأضلاع كما توصل أيضا إلى نظرية الأعداد ، والمتواليات الهندسية ، والجذور والأشكال المجسمة المنتظمة .

ومما لا شك أن كتاب " المجسطي " وهو كتاب في علم الغلك لبطليموس وقد كان مصريا إغريقيا ، أدى إلى مكتشفات جديدة - أفادت الأجيال العلمية اللاحقة على عصره ، وتداولت دراسته وشروحه بالإسكندرية ، حيث ابتكر كثير من الأدوات والآلات الخاصة بعملية الرصد أو الأرصاد ، وفي شروح للفروض الفلكية ، وحساب المثلثات ، وقياس الأمتار ، وطول السنة ، وحركة الشمس ، وطول الشهر ، والنظرية الخاصة بالقمر ، الأسطرلاب ، وقياس أقطار الشمس والقمر ، وظل الأرض ، والمسافة بين الشمس والأرض ، والكسوف الشمسي ، والخسوف القمري ، والنجوم والثوابت ، والمجرات وحركات الكواكب السيارة وأبعادها من الأرض ، وأزمنة دورانها ودوراتها ومداراتها ، ودراسات أيضا على المجموعة الشمسية : الزهرة وعطارد والمشتري وزحل ، وباختصار يعتبر كتاب المجسطى حاويا للمعارف الفلكية .. يضاف إلى ذلك أن كتاب " الجغرافيا " لبطليموس أيضا ومعناه الجغرافيا عند الجغرافيين والفلك عند الفلكيين ، فقد كان المجسطي - معادل -للجغرافيا- وبهذا الكتاب دراسات عميقة عن الجغرافيا الرياضية ورسم الخرائط ومقدار الأرض ، والمعمورة ، وطرق الرسم على الخريطة ويبين أطوال وأعراض الأماكن من خلال جداول تحتوي على ما يقرب من ٨٠٠٠ مدينة ونهر ، وبه وصف للعالم الممتد من ٢٠ درجة جنوبا إلى ٢٤درجة شمالا ، ويضاف إلى ذلك بعض الفروض في " علم البصريات " والذي يشير إلى مسائل الانعكاس والانكسار -بطريقة تجريبية بديعة (١) .

وقد لعب علم الطب دورا كبيرا في مدرسة الإسكندرية ، منذ عصر بطليموس حتى العصور المتأخرة ، وقد ارتبطت دراسة الطب في العصر الإسكندري بالبحوث الأخرى التي تتصل بعلم الحيوان ، والنباتات - الفسيولوجية أو التشريحية ، وتشير

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص٤٥ ، ص٤٦ .

المصادر العلمية – إلى بعض هؤلاء الباحثين في الإسكندرية في العصور المتقدمة: وقبل جالينوس ، من أمثال " هيروفيلوس " والذي اختص التشريح وأسس در اسات التشريح العلمي بالإسكندرية ، معتمدا في ذلك على توفر مجموعة من " الجثث الإنسانية " والتي كان يمكن تشريحها ، وكذلك " وار أستراتوس " – والذي اعتمد في علمه الطبي على الفسيولوجيا بوجه خاص ، قام بالتشريح أيضا على الإنسان بمقارنة بالحيوان ، ودر اسة البدن الصحيح والبدن المريض ، واكتشف بعض الأمور المتصلة بالدورة الدموية ، واعتبر القلب عامل حركة الدورة الدموية بالجسم ، وأشار إلى اتصال العروق بالشرايين عن طريق الأوعية الدموية الدقيقة ، وقام بدر اسات طبية على الجهاز التنفسي ، والجهاز الهضمي ، وتركيب الألياف العضلية (١) .

وقد استمرت الدراسات الطبية - تهتم بطرق العلاج والشفاء فيما بعد ، وربما اخنت ببعض النظريات الفلسفية ، والرواقية فيما يتعلق برجوع بعض الأطباء إلى الاعتقاد في " مبدأ الزوح " الذي قال به الرواقبين - والذي يعني : فكرة حضور العقل الإلهي في العالم ، وانتشاره في جميع أجزاء العالم ، والذي يحيي البدن ، ويحقق الوحدة بين أجزائه وحدة كاملة . وقد ظهرت على إثر ذلك مدرسة طبية بالإسكندرية تنتزعها نزعة تلفيقية إذ تجمع بين الدراسات العلمية ، وبين المبادئ الفلسفية الميتافيزيقية ، حتى عصر جالينوس في القرن الميلادي الثاني (٢)

ومن الجدير بالذكر – أن جالينوس – الذي اشتهر في تاريخ العلوم الطبية كان لطريقته أثر بالغ وشهرة واسعة في الدراسات الطبية الإسكندرانية ، بالإضافة إلى امتداد هذا الأثر في العصور الوسطى بين الأوساط الإسلامية والعربية والأوربية . وقد اهتم علماء وأطباء العرب بمجموعته الطبية (٣) وطريقته في التشخيص والعلاج

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص٥٥ - كذلك :

Sarton, History, of science, p, 129 N, 11, Harvard 1959.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص٤٦ .

ر ") ثم نشر أجزاء ومقالات من هذه الجوامع الطبية – تحت عنوان جوامع الإسكندر انبين "كتاب جالينوس إلى غلوقن في التأتي لشفاء الأمراض " مقالتان شرح وتلخيص حنين بن اسحق المتطبب – تحقيق وتعليق دكتور محمد سليم سالم – ط الهيئة العامة للكتاب ١٩٨٢ – وجدير بالذكر أن هاتين المقالتين في هذه الجوامع تتناول عدة موضو عات حيوية في الطب – كالاستدلال على الحمى الغيب ، والربع والبلغم ، والفولنج وأسباب الغشي ، والصداع والبحران والأورام وعلاجها والخراجات والمراحات والمراحات على المات على الحمى

والشفاء على حد سواء . فقد ولد جالينوس بأسيا الصغرى عام ١٣٠م ، واشتغل بالطب طول حياته ، ثم سافر إلى أزمير ، ثم جاء إلى الإسكندرية – وعاش فيها مدة طويلة – حيث أتقن التشريح ، وطرق الطب التجريبي ، ودرس على فلاسفة ينتمون إلى مدارس مختلفة ، ولم تقتصر دراسته على علوم الطب والفنون المتصلة به فحسب ، بل جمع بينها وبين الدراسات الفلسفية ، ويقال أنه درس الأدب واللغة وعلوم البلاغة أيضا ، لذلك نجده قد كتب عن .. البرهان العلمي ، ثم انفعالات النفس وطرق ضبطها وارتبطت دراساته في الطب أيضا بالمنطق . (١)

كانت طريقة جالينوس مزيج فكري وفلسفي ومنطقي أيضا ، وتقوم طريقته على الربط المركب و المبتكر في منظومة طبية متكاملة . مثال ذلك .. أنه لم يكن يعتمد على التفسيرات الميكانيكية الآلية للبدن من حيث الصحة والمرض فحسب . بل يعتمد على العلل الغانية ، وكان يؤمن بالعلة الإلهية ، والعناية الريانية – ولعل ذلك ما قربه من الفكر المسيحي و الإسلامي – وحاز القبول لدى أطباء العرب و الإسلاميين فيما د.

يضاف إلى ذلك ما ظهر عنده من نظريات فلسفية طبية ، مثل نظريتة في الأمزجة والطباع ، والتي جعلته يدخل في العلم نظرية الرواقيين في الروح – لذلك انتهى جالينوس إلى تقرير أن في البدن مبادئ وقوى – قد لا تخضع للتقويم العلمي التجريبي ، هذه القوى التي تقوم بالبدن تفسر في نظره جميع ظواهر البدن ، من ناحية ظاهرتي القوى الجاذبة والممسكة ، والقوى المحمولة ، والمنومة (٢) وهكذا . نجد أن هذه النزعة التي سادت بين مراكز الحضارة والعلم في الجزء الشرقي من البحر المتوسط – في الإسكندرية اتجهت إلى اتحاد التفسير العلمي والتفسير الفلسفي ، واختلاطهما بل وامتزاجهما ، لم تكن قاصرة على الطب وحده ، بل ربما تطرقت إلى علوم أخرى مثل الطبيعة ، والكيمياء .. إلى جل قامت في العصر السكندري في مختلف الدر اسات فيما عدا الرياضيات وعلم التشريح .(٢)

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق - ص ٤٨

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ٤٩ .

وعلم الطبيعة - كان متأثراً - بالروح الفلسفية في هذا العصر ، والذي شاعت فيه مبادئ المدرسة الرواقية ، فبعد أن كان علم مستقل عن الفلسفة ، واتخذ منهجا وضعيا ميكانيكيا على يد بعض علماء الطبيعة مثل " استراتون اللمساقي" - أصبح يقبل مبادئ ميتافيزيقية .. مثال ذلك ، أن ظاهرة المد والجذر ترجع إلى " التعاطف الكوني " أساسه حضور العقل الإلهي ، في العالم ككل ، ويتصل هذا التفسير إذا بمبادئ الكون والوجود كله ، ويربط بين حركات الموجودات - والأفلاك ومصير الإنسان في حياته كلها ، إذا هو دخول في علم التنجيم ، والذي بدأ يشيع عند يوناني الإسكندرية في القرون التالية (١) أما الكيمياء - فعلم ظل شائعا في الإسكندرية ، منذ عصر البطائمة وحتى العصر الروماني وقامت تعاليم هذا العلم على مبادئ ميتافيزيقية غامضة - ومزيج من السحر والتنجيم - وليس البحث فيه هو البحث ميتافيزيقية غامضة - ومزيج من السحر والتنجيم - وليس البحث فيه هو البحث بينها - إلى مواد ومعادن نفيسة ، أو تحويلها إما إلى ذهب أو فضة ، وهكذا لعل أكثر بينها - إلى مواد ومعادن نفيسة ، أو تحويلها إما إلى ذهب أو فضة ، وهكذا لعل أكثر بناء على المبدأ الفلسفي الرواقي المعروف مبدأ " التعاطف" فيقال أنه طبيعة ما بناء على المبدأ الفلسفي الرواقي المعروف مبدأ " التعاطف" فيقال أنه طبيعة ما تسحرها ، وتفتتها إلى طبيعة أخرى .. إلخ (١)

هكذا نجد أنه قد حدث نوع من التجاذب بين التيارات النقافية والميتافيزيقية الفلسفية وبين التكافيزيقية الفلسفية وبين التفكير العلمي المنظم – فامتزجت المبادئ الميتافيزيقية بالمبادئ العلمية ، وظهرت بعض الاستقلاليات العلمية التي تقوم على مبادئ وخطوات أحيانا أخرى . خلال التطور العلمي والثقافي الإسكندري .

بقيت نقطة واحدة ، نريد القاء الضوء عليها - في التطور الأخير للتاريخ العلمي لمدرسة الإسكندرية في عصرها المتأخر ، وقبل فتح العرب لمصر ، وهي أنه على الرغم من أن الإسكندرية التي ظلت على علاقة وطيدة مع أثينا إلا أنها تميزت عنها بطابع خاص ، في نشاطها الثقافي والحضاري ، بينما أو غلت مدرسة أثينا في التصوف ، والعلوم الخفية - متاثرة في ذلك بالمدرسة السورية ، نجد مدرسة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص٤٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ـ ص٥٠، ص٥١ .

الإسكندرية وقد الترمت جانب دراسة العلوم بصفة عامة ، والرياضيات بصفة خاصة ، وكذلك ممارسة الطب القديم مع الاهتمام الشديد بمنطق ارسطو كاداة للاستدلال العقلي في ميدان العلوم (١)

يضاف إلى ذلك انبه لما عصفت يد البلي "بمتحف " الإسكندرية ، في القرن الثالث الميلادي ، وجدت مدارس لها مكتبات مثل "القيصرية" وقد نهبت عام ٣٦٦م ، حين أحيل هذا المعبد إلى كنيسة ، ومثل هذا حدث لمكتبة "السير ابيون" - والذي قضى عليها عام ٣٩١م في عهد "ثيوزوسيوس الأول" ، ولم يكن في الإمكان وجود مدرسة فلسفية أو مكتبة عامة بالإسكندرية في نهاية القرن الرابع الميلادي إذ أن التعصب الديني قد أشتد وطأته ، فجعل الحياة صعبة بالنسبة للمعلمين والطلاب الوثنيين ، ولكن فيما أشار ماسبيرو في كتابه " أوراق بردي يونانية من العصر البيزنطي" من وجود بعض المدارس والمكتبات واستمرارها ـ لأن أوراق البردي البيزنطية تتحدث عن متاحف للدراسة واكاديميات في الإسكندرية -حوالي عام ٥٠٠م، وقد كان أمونيوس بن هرمياس تلميذ أير قلس وأحد الأفلاطونيين المحدثين ، رئيسا لإحدى المدارس ، وكان العرب يعرفونه وكذلك تلامذته منهم : سنيليقوس ، ودمسقيوس ، واسقلييوس ، وثيودوتوس ، ويحي النصوي ، وقد كان زكريا المدرس أحد هؤلاء الطلاب أو المعلمين في نهاية القرن الخامس الميلادي وكذلك صديقه سويرس ، أما في النصف الأول من القرن السادس الميلادي - كان ليحي النحوي شهرة كبيرة وواسعة كاكبر شخصية علمية بالإسكندرية ، وفي اوائل القرن السابع الميلادي ، كان أصطفين الإسكندري - أو الإسكندراني - أكبر شخصية فلسفية وعلمية في بلاط الإمبر اطور هرقل ، وأشهر المعلمين في الإسكندرية .

و إلى جانب هؤ لاء العلماء - الفلاسفة الإسكندر انيون - تخرج في الإسكندرية - منذ القرن السادس الميلادي - الطبيب الفيلسوف "سرجيوس الرأس عيني"، والطبيب أيتيوس Aetios الأمدي .

وفي أوائل القرن السابع الميلادي ، كان بالإسكندرية من الأطباء "بولس

<sup>(</sup>۱) دكتور محمد على أبو ريان - تاريخ الفكر الفلسفي - جـ ۲ ( أرسطو و المدارس المتأخرة ) - ص ٢٤٩ . حن ٣٥٠ .

الأجانبطي"، وقد كان لكتب هؤ لاء العلماء الفلاسفة تأثير خطير في در اسات العلماء العرب الأولى .(١)

ومن الجدير بالذكر أن المؤرخين العرب يتققون في القول أنه في الإسكندرية ومن العصر الهليني الأخير – قد ألف مجموعة كتب طبية ، وجوامع ١٦ لستة عشر كتابا من كتب جالينوس . وهذه الجوامع تحتوي على – مقالات في التشريح ، والتشخيص وفي النبض أو هي جامع لكل منها ، واسم هذه – الجوامع كلها للمتعلمين . وقد ترجمت إلى السريانية والعربية – وتوزعها حنين بن أسحق ( ١٩٤ - ٢٦٤ )هـ وتلامذته ، وترجموها أول ما ترجموا (٢) وقد أشار ابن أبي أصبيعة – نقلا عن أقوال أبي الفرج بن هندو – في كتاب "مفتاح الطب" أن هذه الكتب التي اتخذها الإسكندرانيون من كتب جالينوس ، وعملوا لها جوامع وزعموا أنها تغني عن متون كتب جالينوس ، وتكفى كلفة ما فيها من الجوامع وزعموا أنها تغني عن متون

(۱) دكتور ماركس ماير هوف - من الإسكندرية إلى بغداد (بحث في تاريخ التعليم الفلسفي والطبي عند العرب) - ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - ص ٤٠ - ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي - ط وكالة المطبوعات بالكويت ١٩٨٠م

(٢) المصدر السابق - ص٥٥ - كذلك نظرنا - جوامع الإسكندرانيين - كتاب جالينوس إلى غلوقن (وهو صديق له) في التأتي لشفاء الأمراض - شرح وتلخيص حنين بن إسحق ، تحقيق دكتور محمد سليم سالم - ط الهيئة العامة للكتاب ١٩٨٢م - وجدير بالذكر أن الإسكندرانيين اختاروا ستة عشر كتابا من كتب جالينوس لتكون هي العمدة في دراسة الطب ، ويفضل بعض الباحثين والمحققين أن يطلقوا على هذه الجوامع اسم "منتخبات الإسكندرانيين " - المحقق ص٣ ، وفي ص٤ يذكر المحقق - نقلا عن ابن أبي أصيبعة قوله : ووجدت بعض الكتب الستة عشر لجالينوس - وقد نقلها من الرومية إلى السريانية " سرجيوس - المتطبب وقد كان من أصحاب الطبيعة الواحدة توفي عام ٢٦٥ م ، كذلك نقلها من السريانية إلى العربية موسى بن خالد الترجمان - إلا أن الترجمة التي قام بها حنين بن إسحق كانت أكثر دقة من السابقين . نظرنا - تعليق -

(٣) ابن أبي أصيبعة – جـ ١ – عيون الأنباء في طبقات الأطباء – ط مكتبة بيروت ١٩٦٥م كذك ماكس ماير هوف – من الإسكندرية إلى بغداد – ص٤٦ .

وليس هناك أدنى شك ، في أن وجود هذه الجوامع وحدها دليل على أن حركة تدريس الطب بالإسكندرية ، كانت و لا بد أن تكون قوية ونشيطة قبل دخول العرب مصر – ودخولهم الإسكندرية ، وفيما يشير بعض الباحثين المحدثين – أن الاكاديمية العلمية القديمة في الإسكندرية قد از دهرت وظهر بها مبادئ جديدة لتدريس الطب – مستندة إلى أراء جالينوس الرئيسية ، يضاف إلى ذلك أن تلاميذ مدرسة الإسكندرية لخصوا كتابات قرن بها اسم أبقر الط وذلك في الفترة التي سبقت الفتح العربي الإسلامي .(١)

وتشير مصادر المؤرخين للعلوم في الإسكندرية – إلى أهم الشخصيات العلمية الطبية ، التي حملت مشاعل العلوم الطبية والفوا الجوامع ورتبوا المقالات – الطبية لجالينوس ومدرسته .. فيذهب القفطي (٢) وابن أبي أصيبعة (٣) : إلى القول "والإسكندرانيون هم الذين رتبوا بالإسكندرية دار العلم ، ومجالس الدرس الطبي ، وكانوا يقرأون كتب جالينوس ، ويرتبونها على هذا الشكل الذي تقرأ اليوم عليه ، وعملوا لها تفاسير وجوامع تختصر معانيها ، ويسهل على القارئ حفظها ، وحملها في الأسفار ، فأولهم على ما رتبه إسحق بن حنين : أصطفين الإسكندري ، شم جالينوس ، وأنقلاؤس ، ومارنيوس وهؤلاء الأربعة عمدة الأطباء الإسكندر انبين ، وهم الذين عملوا الجوامع والتفاسير .(٤)

#### ثالثاً: مدرسة الإسكندرية في ظل الفتح العربي الإسلامي :-

الإسكندرية - هذه المدينة من أعظم مدائن الدنيا وأقدمها وضعا ، وقد بنيت غير مرة : أول ما بنيت بعد الطوفان في زمان مصراين بن بيصر بن نوح عليه السلام ، وكان يقال لها إذ ذاك مدينة "راقوده" ، فلما كان في أيام اليونانيين جددها الإسكندر

<sup>(</sup>١) دكتور ماهر عبد القادر -حنين بن اسحق ( العصر الذهبي للترجمة ) - ص١٥ - طدار النهضة العربية - بيروت ١٩٨٧ م .

<sup>(</sup>٢) القفطى - أخبار الحكماء - ليبتزج - ١٣٢١م .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي أصيبعة - طبقات الأطباء - طبيروت ١٩٦٥م .

<sup>(</sup>٤) ماكس ماير هوف - من الإسكندرية الى بغداد ص ٤٨ ، ص ٤٩ .

الأكبر بن فيليبش المقدوني ، الذي قهر دارا وملك ممالك الفرس بعد تخريب بخت نصر مدينة المنف" فعرفت به .

ومنذ جددها الإسكندر انتقل تخت المملكة من مدينة منف إلى الإسكندرية ، فصادر دار المملكة بديار مصر ، ولم تزل على ذلك حتى ظهر دين الإسلام ، قدم عمرو بن العاص بجيوش المسلمين وفتح الحصن والإسكندرية ، وصارت ديار مصر أرض إسلام فانتقل تخت الملك حيننذ من اللإسكندرية إلى فسطاط مصر ، وصار الفسطاط من بعد الإسكندرية دار مملكة ديار مصر (۱)

ومن الجدير بالذكر ، أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب . هو الذي أشار على ، عمرو بن العاص ، أن لا يتخذ من الإسكندرية مقرا لولايته على مصر ، حتى لا يحول بينه وبين المسلمين حائل مائي أو طبيعي أو غيره .. ويتضح لنا ذلك من خلال هذا النص " فعن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن العاص لما فتح الإسكندرية ، ورأى بيوتها وبنائها مفروغا منها ، هم أن يسكنها ، وقال : مساكن قد كفيناها ، فكتب اللى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه يستأذنه في ذلك ، قال عمر بن الخطاب للرسول الموفد إليه : هل يحول بيني وبين المسلمين ماء ؟ قال : نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل .

فكتب عمر إلى عمرو بن العاص : " إني لا أحب أن تنزل بالمسلمين منز لا يحول الماء بيني وبينهم شتاءا ولا صيغا "

فتحول عمرو بن العاص من الإسكندرية إلى الفسطاط وقد كان الهدف الحقيقي من خلال هذه المشورة من الخليفة عمر بن الخطاب لقواده أن يكون هناك ترابط بين القادة و الجنود الفاتحين و لا يحدث أي فاصل يحول دون هذا الترابط والتواصل مما نم عن عقلية العرب الجيدة ، و المنظمة . ولذلك نجد عمر بن الخطاب يقول لقواده الفاتحين في الشرق (سعد بن أبي وقاص) وفي الغرب (عمرو بن العاص) وهو نازل بالإسكندرية " ألا تجعل بيني وبينكم ماء ، متى أردت أن أركب إليكم راحلتي

<sup>(</sup>۱) المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي )- خطط المقريوي - جـ ۱ - ص ٢٦٨ - ط بو لاق عام ١٢٧٠ هـ .

حتى أقدم عليكم ، قدمت " (١)

وفي قصة فتح العرب لمصر ، وللإسكندرية بصفة خاصة ، ما يشير إلى أن العرب لم يكونوا غزاة أو محتلين ، غاشمين ، بل كانوا فاتحين ، حيث تمثلوا الطرق المثلى في طريقة الفتح ، دون ظلم لأحد ، أو إكراه على الدين ، أو الفكر أو الاعتقاد ، كانوا مسالمين ألا لمن أراد قتالهم ، مبشرين بالإسلام كدين جديد ينشر العدالة والمساواة بين كافة الناس ، لا فرق بين كبير وصغير ، ويشير المؤرخين العرب وغير هم : إلى قصة الفتح - تختصر فيها بعض الملامح المعبرة عن النزعة الحضارية الإسلامية . يقول بن عبد الحكم

"يقال أن المقوقس إنما صالح عمرو بن العاص ، لما فتح الإسكندرية ، حاصر أهلها ثلاثة أشهر ، والح عليهم فخافوه ، وسأله المقوقس الصلح عنهم ، كما صالحه على القبط ، على أن يستنظر رأي الملك (٢) وأشار بعض المؤرخين من ناحية أخرى إلى أن عمرو بن العاص حاصر الإسكندرية ثلاثة أشهر ثم فتحها عنوة - وهو الفتح الأول ، ويقال بل فتحها عمرو بن العاص لمستهل المحرم سنة ٢١ هجريا ، ويقال أيضا : إن عمرا كتب إلى عمر بن الخطاب كتابا يخبره : أن الله فتح علينا الإسكندرية بغير عقد ولا عهد " ، فكتب إليه عمر - رضي الله عنه - ، يقبح رأيه ، ويأمره ألا يجاوزها - (٣) ومما لا شك أن في هذا الرأي لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مغزى حضاريا .

وحتى لا نستغرق في قصص الفتح ، ولا نخرج عن نطاق بحثنا ، فقط نشير إلى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص٢١١ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق – ص٣٠٦ – جدير بالذكر "في سنة ٢٥هـ / ٢٥٥م فاجاً الأسطول البيزنطي الإسكندرية وتغلب على حاميتها العربية – وأسرع الخليفة عمر بن الخطاب إلى ارسال عمرو بن العاص إلى مصر وضرب عمرو الحصار على الإسكندرية وطال الحصار ولم يتمكن عمرو من اقتحام المدينة الا بو اسطة أحد المصريين الذي أرشده إلى أبواب الإسكندرية الضعيفة الحراسة فانقض عمرو بقواته على البيزنطيين وقتلوا قائدهم عمانويل وأحرزوا النصر عليهم ، دكتور أحمد الشامى – الحضارة الإسلامية – ص١٦١ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر السابق – ص٢٠٧ ، ص٢٠٨

بعض اللمسات الحضارية و الفكرية الإسلامية ، ومنها أن من الأسباب والعوامل القوية - التي ساعدت العرب المسلمين على فتح الإسكندرية ، ما اشتهر عن العرب المسلمين على فتح الإسكندرية ، ما اشتهر عن العرب المسلمين من التسامح الديني ، و إقرار العدل ، ومقاومة الظلم ، ورد المظالم إلى أهلها ، في الوقت الذي شعر فيه المواطنون المصريون ، و الأقباط بظلم وغبن الرومان لهم ، و اضطهادهم الديني ، وحرمانهم من أبسط حقوق الإنسان أو المواطنة ، فكانوا كأنهم غرباء في وطنهم مصر و الإسكندرية خاصة ، إذ كأن اليونانيين والرومان فضلا عن عناصر اليهود والمقدونيين شأن المواطنة ، والتمتع بحقوق المواطنين ، دون الأقباط والمصريين . وهذا ما تشير إليه كتب وأبحاث العلماء والمورخين في تاريخ الثقافات والحضارات الإنسانية (١) وفي بحث عن الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى "يوضح الباحث مدى تمتع المسيحيين بالحرية والعدالة و المساواة في ظل الإسلام ففي بحث فكرة " المسيحيون في الأراضي الإسلامية ، وقد رحب معظمهم الإسلامية "يقول الباحث " كان هناك مسيحيون يعيشون داخل الأراضي الإسلامية ، وقد رحب معظمهم بالعرب كمحررين ، إذ أن البطريركية الأرثوذكسية والقوة الإمبراطورية البيزنطية بالعرب كمحررين ، إذ أن البطريركية الأرثوذكسية والقوة الإمبراطورية البيزنطية ، كانتا ذات وطأة ثقيلة على القبط ". (٢)

(۱) من الجدير بالذكر أن المؤرخين العرب والمسلمين اهتموا اهتماما بالغا بالإسكندرية وخاصة في المرحلة التي سبقت الفتح العربي والإسلامي لهذه المدينة. وبالإضافة إلى ما سبق في هذا المجال فإن المؤرخين أشاروا إلى هذه المرحلة والتي اتسمت باضطهاد الروم المصريين ، بسبب اختلافهم معهم في المذهب الديني ، وكيف انتهى الأمر بهرب بنيامين اسقف الإسكندرية إلى الصحراء فرارا من بطش سلطان الروم ، وليتابع من مخباه النضال ضد أوليك المستعمرين الطغاة الصحراء فرارا من بطش سلطان الروم ، وليتابع من مخباه النصال ضد أوليك المستعمرين الطغاة الانجلو دكتور ابراهيد العدوي – غبن عبد الحكم "راند المؤرخين العرب "ص ٨٠ – ط مكتبة الانجلو المصرية ١٩٦٣م.

(۲) رشا حمود الصباح - الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى - بحث منشور "ضمن مجلة عالم الفكر "كتابات في الحضارة - ص ۷۰۲ - المجلد الخامس عشر عدد (٣) ديسمبر ١٩٨٤م بالكويت .

ومن ناحية أخرى – يشير باحث أخر – في تاريخ الحضارات – إلى هذه الفكرة الحضارية ، فيكون "يعتبر ميخانيل السوري بطريرك أنطاكيه عام ٥٦٢ هـ - ٥٥ هـ هجرية / ١٦٦٦م – ١١٩٦م / من أهم المصادر السريانية ، التي اهتمت بالتاريخ الإسلامي ، إذ كتب كتبا في التاريخ الديني والمدني العام من أول الخليقة حتى عام ١٩٥٠ م / ١٩٥٠م / ١٩٥٠م ، ألفه بالسريانية في عدة مجلدات .. يقول فيها عن الإسلام : أن ظهور الإسلام كان بداية لإنقاذ " اليعاقية " من استبداد البيزنطبين الذين اضطهدوا النصارى المختلفين عنهم مذهبيا ، ويقول ميخانيل أيضا : أن الله عاقب الروم بظهور الإسلام ، لأن الله : لما رأى شرور الروم الذين لجأوا إلى القوة فنهبوا كنانسنا ، وسلبوا أديرتنا في كافة ممتلكاتنا ، وأنزلوا بنا العقاب بغير رحمة و لا شفقة ، أرسل أبناء إسماعيل (عليه السلام) من بلاد الجنوب ليخلصنا على أيديهم من قبضة الروم (١)

بل ويشير الباحث إلى تمتع النصارى بحرية العبادة ، والرأي والفكر بالإضافة إلى إعادة ممتلكاتهم لحوزتهم الدينية وغيرها - فيقول : "لما سلمت المدن للعرب خصص هؤلاء لكل طائفة ، الكنائس التي وجدت في حوزتهم ، ومع ذلك لم يكن كسبا هينا أن يتخلص النصارى من قسوة الروم ، وأذاهم وحنقهم وتحمسهم العنيف ضد النصارى - اليعاقية - وأن نجد أنفسنا في أمن وسلام ، ويروي ميخائيل السوري أيضا أن ما لحق بالنصارى ومزارعهم ومدنهم من بعض التدمير في بداية الفتوحات الإسلامية أمرا "طبيعيا"، يرافق كل الحروب - ويقرر - أو يضيف إلى ذلك " أنه بعد أن استقرت الفتوحات الإسلامية عادت الأمور إلى مجاريها الطبيعية ، وانتعشت الحياة الاقتصادية للنصارى وتمتعوا بكامل حريتهم التي حرموا منها في أيام الروم أو البيز نطيين . " (٢)

ومن هنا يتضبح أن الفتح العربي الإسلامي لمصبر والإسكندرية وسانر بلدان

<sup>(</sup>١) جاسم صكيان علي – التاريخ العربي و الإسلامي خلال المصادر السريانية العراقية – ( بحث منشور ضمن مجلة عالم الفكر ) كتابات في الحضارة – ص١٩٦٠ ، ( ص٠٠ )

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص١٩٦، ( ص٧٠ ).

الإمبراطورية الرومانية – البيزنطية – كان فتحا عظيما ، من مختلف الجهات ، وكان للإسكندرية أهمية كبيرة لدى الروم – البيزنطيين لذلك يذكر المؤرخون " انه حين غلبت العرب على الشام – والإسكندرية – قال الملك – لنن غلبونا على الإسكندرية هلكت الروم وانقطع ملكها " . (١)

وقد كان للإسكندرية أهمية حضارية كبيرة لدى الرومان والعرب فيما بعد ، فينكر إن عمرو بن العاص – كتب إلى عمر بن الخطاب يصف له الإسكندرية – ومكانها – من ذلك قوله " أما بعد فاني فتحت مدينة لا أستطيع أن اصف ما فيها ، غير أني أصبت فيها أربعة آلاف بنية ، باربعة آلاف حمام ، وأربعين الف يهودي عليهم الجزية ،وأربعمائة ملهى للملوك " وقال الذين ينظرون في الأهدية والبلدان وترتيب الأقاليم والأمصار : انه لم تطل أعمار الناس في بلد من البلدان طولها بمربوط من كورة الإسكندرية . (٢)

وقد اهتم المورخون – بدراسة الإسكندرية وآثارها الحضارية والثقافية واختصت الإسكندرية بوجه خاص – بعناية بعض المورخين المصريين الذين اهتموا بإحصاء فضائلها ، وما تمتاز به دون غيرها من المدن المصرية ، ومن بين المصنفات عن الإسكندرية كتاب "رسالة في فضائل الإسكندرية – حيث يشير مؤلفه إلى فتح العرب للمدينة وما اشتملت عليه من الفضائل ، فضل المرابطة فيها وأسوارها ومسلجدها وكتاب آخر بعنوان " الدرة السنية في تاريخ الإسكندرية لمنصور بن سليم السكندري ت عام ١٧٤ م ، وكتاب بعنوان " فضائل الإسكندرية " لأبي على الحسن بن عمر بن الحسن الصباغ ، كذلك هناك كتابات أخرى لبعض العلماء المؤرخين المحدثين منها "كتاب تاريخ الإسكندرية وحضارتها في العصر الإسلامي (٢)

هذا عن التاريخ الحضاري والفتح العربي الإسلامي عن الإسكندرية ــ لكن ماذا

<sup>(</sup>١) المقريزي - الخطط -ط- ص ٣٠٥

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٠٩ . ص ٢٠١

<sup>(</sup>۲) دكتور السيد عبد العزيز سالم – التاريخ والمؤرخون ص ۱۰۹ ـط ــ مؤسسة شباب الجامعة - الإسكندرية ۱۹۸۱ م

عن : التاريخ النّقافي والعلمي لمدينة الإسكندرية ومدرستها الفلسفية والعلمية في ظل الفتح العربي والحكم الإسلامي لمصر ؟

أشرنا فيما سبق أن الإسكندرية - بعد تأسيسها بأمر من الفاتح الإغريقي الاسكندر الأكبر وعلى يد خليفته على حكم مصر بطليموس الأول "سوتير " أصبحت مدينة مفتوحة على جميع الجنسيات ، والعناصر البشرية المختلفة دون التمييز بين جنس وآخر ، وفيها ومن خلالها امتزجت الثقافات والأديان ، وتحاورت التيارات الفلسفية والدينية ، وتأسست على اثر ذلك مدرسة الإسكندرية في ظل ما أنشأه البطالمة من متاحف ، ودار ربان الفنون ، ومكتبات ، وأروقة مدرسية ، أو ما يسمى بالموسيون ، والقيصرون ، السرابيون ، وكلها كانت تعبر عن نهضة تقافية وحضارية عريقة وعميقة ، ومن خلال ذلك كله أصبحت الإسكندرية هي المدرسة الوحيدة في بلاد الشرق ورئة الثقافة والفلسفة اللاتينية والإغريقية وتمازجت التيارات الهلينية والهلنستية الإغريقية والدومانية ، يضاف إلى ذلك أن السريان هم الذين اخذوا الثقافة اليونانية من الإسكندرية وإنطاكية ، ونشروها في الشرق (١) ومع هذا كله لم يحث تخريب ، أو تدمير للإسكندرية أو مدرستها الفلسفية والعلمية في ظل الفتح العربي الإسلامي لمصر على يد عمرو بن العاص عام ١٠٦٠.

و تجمع جميع المصادر العلمية والتاريخية من جانب المؤرخين والعلماء العرب والأجانب من المستشرقين وغيرهم ، قدماء ومحدثين على كذب وافتراءات القائلين بأن العرب دمروا وأحرقوا مكتبة الإسكندرية ، أوقدوا على ما فيها من علوم وثقافات فلسفية .. ؟

بل تجمع المصادر التاريخية على أن مدرسة الإسكندرية الفلسفية والعلمية ظلت باقية في عصر الفتح العربي والإسلامي ، وفي عصر الخلفاء والحكام العرب من الأموبين ، بل وتفيد المصادر أن المخطوطات العلمية والفلسفية ، وأوراق البردي التي نجت من حريق مكتبة الإسكندرية في عصر الرومان والبيزنطيين ظلت محفوظة في مكتبات ومدارس الإسكندرية في عصر الحكام العرب وتم ترجمتها

<sup>(</sup>١) دي بور – تاريخ الفلسفة في الإسلام – ص١٩ ترجمة دكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة – ط مكتبة النهضة المصرية – ١٩٤٨م

ونقلها من اليونانية أو السبريانية إلى اللغة العربية ، واستفاد بها علماء وفلاسفة العرب و المسلمين في مدارس الشرق .

ومنذ البداية ، نشير إلى أنه 'لما سلمت الإسكندرية للعرب عام ٢١هـ = ٢٤٢م استفاد عدد كبير من اليونان من شروط التسليم ، ولم يضايق العرب سكان هذه المدينة عند استيلانهم عليها ، كما أننا لا نستطيع أن نسلم بصحة القصة التي تزعم أن مكتبتها العظمى قد أحرقت بأمر الخليفة عمر بن الخطاب في ذلك العهد ، كذلك لا نستطيع أن نؤكد أن العرب قتلوا سكان الإسكندرية أو أحرقوا الكنانس ، أو هدموا الأسوار عام ١٤٥م بعد غزو مانويل للمدينة مرة أخرى وانتصار العرب عليه وإعادة فتح المدينة للمرة الثانية وهكذا " (١) كل هذا غير صحيح في رأي الكثير من المستشرقين والمؤرخين المنصفين ، إذ قد ثبت بالأدلة القاطعة "في القرن الأول الهجري كان للإسكندرية في نظر العرب أهمية كبرى ، باعتبارها قاعدة بحرية وكانت أهمية الإسكندرية مال بني أمية في مصر وولاتهم كذلك ظل النظام الإداري الروماني بالإسكندرية مدة غير قصيرة بدليل وجود العمال الرومانيون "(٢)

ويعطينا "ويل ديورانت "حوارا تفصيليا عن هذه الناحية فيذكر "وكان المسيحيون اليعاقية في مصر قد قاسوا من جراء اضطهاد بيزنطية ، ولهذا رحبوا بقدوم المسلمين ، واعانوهم على الاستيلاء على منفيس ، وأرشدوهم إلى الإسكندرية ، ولما سقطت تلك المدينة في يد عمرو بعد حصار دام ثلاثة عشر شهرا عام ١٤١٦م ، كتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يقول : أما بعد فإني فتحت مدينة لا أصف ما فيها ، غير أني أصبت فيها أربعة آلاف قصر ، وأربعة آلاف حمام ، وأربعين ألف يهودي عليهم الجزية ، وأربعمانة ملهى للملوك " (٢).

ثم يشير ول ديور انت إلى الحس الحضاري ، وحرية الفكر والاعتقاد عند العرب المسلمين فيقول "وحال عمرو بين العرب وبين نهب المدينة ، وفضل أن يفرض

<sup>(</sup>١) دانرة المعارف الإسلامية (مادة الإسكندرية) ص٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص٣٢٨.

<sup>(</sup>٣) ويل ديور انت قصة الحضارة - (عصر الإيمان ) جـ ٢ ص٢٦١- ص٢٦٢

عليهم الجزية ، ولم يكن في وسعه أن يدرك أسباب الخلافات الدينية بين المذاهب المسيحية المختلفة ، ولذلك منع أعوانه اليعاقبة أن ينتقموا من خصومهم الملكانيين ، وخالف عمرو بن العاص ما جرت عليه عادة الفاتحين من أقدم الأزمنة ، فأعلن حرية العبادة لجميع أهل المدينة " (١) .

ثم يسيق لنا ويل ديورانت قصة ما زعم بها فرية من المؤرخين المتهافتين غير المخلصين في البحث العلمي والذين لم يلتزموا الموضوعية في الحكم على طبانع الأحداث ثم يبين لنا بالأدلة الدامغة تهافت القصة "إحراق العرب أو المسلمين لمكتبة الإسكندرية "وبامر من الخليفة عمر بن الخطاب فيقول في تساؤل الباحث المدقق "وبعد .. فهل أحرق عمرو مكتبة الإسكندرية ؟ لقد وردت هذه القصة أول ما وردت في كتاب عبد اللطيف / ١١٦٢ - ١٢٢١م أحد العلماء المسلمين ، ثم أوردها لتفصيل أوفى "بارهبريوس Bar Hebrous إلا الممتبق يهودي الأصل من شرقي بلاد الشام كتب باللغة العربية باسم أبي الفرج ، مختصرا لتاريخ العالم ، وقد جاء في روايته لهذه القصة أن رجلا من أهل الإسكندرية يسميه العرب "حنا الأجروني" واسمه عند الغربيين Gahnphiloponus طلب إلى عمرو أن يعطيه ما في المكتبة من مخطوطات ، وكتب عمرو إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه في هذا فرد عليه عمر كما تقول الرواية "أما ما ذكرت من أمر الكتب ، فإذا كان ما جاء بها يوافق ما جاء في كتاب الله فلا حاجة لنا به وإذا خالفه فلا أرب لنا فيه وأحرقها "وتختصر الأسطورة هذا الرد الأسطوري في أغلب الظن إلى هذا الجواب القصير .." أحرقها لأن ما فيها كله يحتويه كتاب واحد هو القرآن ".

ويضيف المؤرخ بار هبريوس Bar Hebrous أن عمرا أمر بالكتب فوزعت على حمامات المدينة لتوقد بها ، فما زالوا يوقدون بملفات البردي والرق ستة أشهر / ٢٥/٦٤٢

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٢٦٢.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص٢٦٢

ويذهب ول ديورانت في تحليل هذه القصة لما يظهر تهافتا وتجني القائلين بها ويذكر "ومن نقط الضعف في هذه القصة ، أن جزءا كبيرا من هذه المكتبة قد احرقه المسيحيون المتحمسون في عهد البطريرك توفيلس عام ٣٩٢ م ، وان ما بقي فيها قد تعرض لإهمال المهملين ، وعداء الأعداء تعرضا ادى إلى ضياع معظمه قبل عام ١٤٢ م ، كما أن أحدا من المؤرخين المسيحيين لم يشر بكلمة إلى هذا الحادث المزعوم في الخمسمائة العام الواقعة بين حدوثه وبين ذكره لأول مرة ، مع أن أحد هؤ لاء المؤرخين وهو " أوتكيوس " Eutychius . كبير أساقفة الإسكندرية في عام ٩٣٣ م ، قد وصف فتح العرب للإسكندرية بتطويل كبير . ولهذا فإن معظم المؤرخين يرفضون هذه القصة ، ويرون أنها من الخرافات الباطلة .(١)

ومما يؤيد رأي ديورانت – في القول ببطلان قصة احتراق مكتبة الإسكندرية على يد العرب – ما ذهب إليه (بثلر) Butler – في كتابه فتح العرب لمصر – من إثبات تهافت هذه القصة ، إذ يقول " هذه الشهرة العلمية العظيمة التي تمتعت بها جامعة الإسكندرية القديمة ، كانت تسندها مكتبتها الكبيرة ، والتي سبق أن أشرنا إليها – وعن ظروف القرن الرابع حين شن أسقف كنيسة الإسكندرية "ثيوفيلوس" أكبر حملة اضطهاد تعرض الوثنيون لها من أجل القضاء عليهم نهائيا . وكان من أكبر اهدافه القضاء على مدرسة الإسكندرية الوثنية ولذلك اتجه إلى تدمير المكتبة وحرقها باعتبارها أكبر مركز المقافة الوثنية ، وتعتبر هذه الحملة أكبر كارثة حلت بمكتبة الإسكندرية ، ومن المحقق أن مكتبات المعابد الأخرى ملك أثنائها ، ولكن الثابت أيضا أن بعض الكتب قد نجا ، وأن الإسكندرية الستمرت مركز اللمعرفة ، والتعليم في القرنين الخامس والسادس حتى الفتح العربي ، ولكن يبدو أن المكتبة المشهورة في القرنين الخامة المعاهد "ثيوفيلوس" ، ولا نسمع عن وجودها بعد ذلك ، وليس هناك من سبيل إلى ادعاء وجودها ، أو أن العرب قاموا بحرقها بعد الفتح ، بل لعل هناك ما يثبت أن العرب سمحوا باستمرار التعليم القديم في الإسكندرية ، إذ حضر هناك ما يثبت أن العرب سمحوا باستمرار التعليم القديم في الإسكندرية ، إذ حضر هناك ما يثبت أن العرب سمحوا باستمرار التعليم القديم في الإسكندرية ، إذ حضر

(١) المصدر السابق - ص٢٦٣

يعقوب من "ايديسا " إلى الإسكندرية في سنة ٦٨٠ م ليتم تعليمه بها " .(١)

وبناء على ذلك ، فان التعليم في مدرسة الإسكندرية بشتى صورة العلمية والدينية والثقافية ظل مستمرا في ظل فتح العرب المسلمين لمصر منذ عام ١٤٠ م ، وكما أشرنا فقد فتح عمرو بن العاص الإسكندرية عام /١٤١ – ١٤٢ م/ كما تغيد المصادر أن خلفاء بنى أمية و العباسيون و اصلوا الدراسة و النظم التعليمية و شجعوا حركات الترجمة ونقل تراث الفكر الفلسفي والعلوم اليونانية إلى العرب و المدارس الإسلامية ، ويشير ول ديورانت في عرض تاريخه للعلوم فيذهب إلى أن المسلمين لم يدخروا في هذه القرون المجيدة من تاريخ الحياة الإسلامية جهدا في العمل على ايجاد الصلة أو التفاهم بين الثقافات اليونانية وبين الثقافات والعلوم العربية .

فقد أدرك الخلفاء العرب - تأخر العرب في العلم والفلسفة ، كما أدركوا ما خلفه اليونان من ثروة علمية غزيرة ، لقد كان بنوا أمية حكماء استرقوا المدارس الكبرى المسيحية ، أو الصانبة أو الفارسية ، قائمة في الإسكندرية ، وبيروت وإنطاكية وحران ، ونصبين ، وجنديسابور ، فلم يمسوها بأذى.

وقد احتفظت هذه المدارس بأمهات الكتب في الفلسفة والعلم ، معظمها في ترجمة السريانية ، واستهوت هذه الكتب المسلمين العارفين باللغتين السريانية والبونانية وما لبست أن ظهرت ترجمتها إلى اللغة العربية على أيدي النساطرة المسيحيين أو اليهود ، وقد شجع الخلفاء والأمراء من بني أمية وبني العباس هذه الاستدانة العلمية المثمرة – بل وأرسل هؤلاء كالمنصور – والمأمون – الرسل إلى القسطنطينية وغيرها من المدن الهلينستية ، والى أباطرة الروم – يطلبون أن يمدوهم بالكتب اليونانية . (١)

<sup>(</sup>۱) دكتور مصطفى العبادي – مصر من الاسكندر الأكبر حتى الفتح العربي – ص ٣٥٦- ص ٣٥٢ دناك .

A , J Buter ,The Arab Conquest of Egypt , p 401 ,1962 (۲) ول ديو ارثت \_ قصة الحضارة (عصر الإيمان ) جـ٢ - ص١٧٧

إذن — فعن طريق استمرار التعليم — وترجمة العلوم — ونقلها إلى العرب — عرف العرب مدرسة الإسكندرية وطرق التعليم ومناهجه في أروقتها المختلفة — وعرف العرب والمسلمون المحدثة ، والمشانية الأرسطية ، والرواقية وأمشاج الفيثاغورية الجديدة بالإضافة إلى الترجمات المختلفة لنصوص التوراة والأناجيل ، فضلا عن التيارات الهرمسية والمغنوصية الإسكندرانية وامتزاجها بالديانة اليهودية أو الفيلونية ، وآباء الكنيسة المسيحية .. وهذا ما سوف نتناوله بالدراسة والتحليل في الفصول القادمة.

ويمكن أن نضيف إلى ما سبق – ما يؤكد أهمية ومكانة مدرسة الإسكندرية – ومكتبتها وعلومها عند العرب والمسلمين في ظل الفتح العربي ، وذلك من خلال خلاصة ما توصل إليه بعض المؤرخين والباحثين المستشرقين المجدثين – فقد ذهب ماكس ماير هوف إلى تأكيد ما ذهبنا إليه. إذ يرى أنه "من المؤكد أن مدرسة الإسكندرية كانت لا تزال قائمة وقت أن فتح العرب مصر ، فكانت تبعا لهذا المدرسة اليونانية البحتة الوحيدة في البلاد التي غزاها العرب في دفعتهم الأولى ."

ومن المحتمل الظن أنها لابد أن تكون قد قامت بدورها في نقل العلوم إلى العرب (١) ثم يضيف فكرة أخرى ذات أهمية كبيرة تفيد أن حكاية حريق العرب لمكتبة الإسكندرية حسبها البعض حقيقة لاشك فيها مع أن الأخطاء التاريخية – في رواية ابن القفطي الطويلة تثبت أمام العين (٢)

ومن ناحية أخرى ، فان ماير هوف - يشير بدقة واضحة إلى ماكان لمدرسة الإسكندرية العلمية من أهمية ومكانة في القرنين السادس والسابع "وهي فترة إبان الفتح العربي" - يقول "ولكن يبدو مؤكدا من الأخبار التي أوردها المولفون العرب - بعد تمحيصها ، أنه كانت هناك قبل دخول الإسلام مدرسة أو أكثر بالإسكندرية ، فيها كانت الفاسفة والطب يدرسان بصورة مدرسية واضحة ، فكان الدارسون يجتمعون في كل يوم على قراءة كتاب أو إمام منها وتقسمه ، وعلى هذا النحو بقيت

<sup>(</sup>١) دكتور – ماكس ماير هوف - من الإسكندرية إلى بغداد – من كتاب التراث اليوناني في الحصارة الإسلامية ، - ص ٣٧ – ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر – ص ٤٣ .

الدراسة في الشرق والغرب ، طوال العصور الوسطى ، بل لا تزال باقية حتى اليوم في الشرق الإسلامي ، ويكفي أن يدخل المرء مسجدا من هذه المساجد التي يعقد فيها حلقات الدرس ليرى أمامه الدراسة على هذه الصورة الموجودة بالإسكندرية . يقرأ التاميذ أمام استاذه قطعة من كتاب رئيسي ، وحيننذ يقوم الأستاذ الشرح والقاء الأسنلة ، (۱) ثم يواصل ماير هوف تحليله لطريقة التدريس ونظم التعليم الإسكندري – والذي ظل قبل وإبان وفي ظل الفتح العربي – فيشير : بأنه ليس من الممكن افتراض أن الحركة الدراسية قد توقفت لمدة طويلة ثم عادت من بعد في القرن السابع ، وإنما الأحرى أن يقال أن هذا النشاط وجد في القرن السابع كان استمرارا لحركة العصر السكندري الذهبي غير أنه صبغ بصبغة مدرسية شينا فشينا (۱)

ومما يزيد الأمر وضوحا أن ماير هوف في بحثه عن مدرسة الإسكندرية وعلومها يعطي فكرة عن استمرار هذه المدرسة وغلومها في ظل حكم الدولة الأموية ، فيذكر أن عبد الملك بن أبجر الكناني - كان طبيبا عالما ماهرا ، وكان في أول أمره مقيما بالإسكندرية ، لأنه كان المتولي بالتدريس بها ، بعد الإسكندرانيين ، الذين تقدم ذكر هم ، ثم أن المسلمين لما استولوا على البلاد وملكوا الإسكندرية ، اسلم بن أبجر الكناني على يد عمر بن عبد العزيز ، وكان حيننذ أميرا قبل أن تصل إليه الخلافة ، وذلك سنة على يد عمر طبيبا لعمر بن عبد العزيز فيما بعد ، ويعتمد عليه في صناعة الطب ، وعلى ذلك فإن مدرسة الإسكندرية وجدت حتى بعد الفتح العربي ، وأنها انتقلت بعد مضي ٨٠ سنة تقريبا على الفتح العربي الإسلامي إلى الشرق الأدنى (٢)

وخلاصة ما سبق ننتهي أن مدرسة الإسكندرية الفلسفية والعلمية ومخطوطات مكتبتها أو ما بقى منها ـ مما حدث لها من تلف أو تدميرا وحريق في العصور السابقة على الفتح العربي والإسلامي لمصر والإسكندرية ، ظلت قائمة . ولم يتعرض لها العرب أو حكام المسلمين في أي عصر من العصور أبان الفتح العربي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص٥١ ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر ــص٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص٦٤ ، ص٦٧ .

أو بعده ، بأي إتلاف أو حريق .. وهذا ما تؤكده المصادر العلمية والتاريخية المختلفة ويشير ماير هوف إلى خلاصة هذا الرأي في عبارة واحدة يقول "ينتهي حديث الروايات التي أوردها المؤرخون للعلوم الإسلامية ، عن استمرار مدرسة الإسكندرية الفلسفية المباشر في العهد الإسلامي وتحت حكم الإسلام ، ولم يكن اتفاقا إن كانت معلوماتنا عن هذه الفترة كأحسن ما تكون " (١)

(١) المصدر السابق – ص٨٣

#### خاتمة " ونتائج "

ننتهي الآن من خلال هذه الدراسة التحليلية التركيبية للبدايات الأولى لنشاة الإسكندرية وتطور تاريخها الحضاري والثقافي والعلمي في عصريها الهليني الإغريقي اليوناني والهلينستي الروماني وفي ظل الفتح العربي الإسلامي إلى ما ياتي. المعتبر الإسكندرية من أهم وأعظم المدن المصرية في عصريها اليوناني والروماني ، حيث امتزجت من خلال مدارسها العلمية والفلسفية ومتاحفها ومعابدها الثقافات اليونانية والشرقية وتعتبر مصدرا من مصادر الإشعاع الحضاري والروحي حيث تلقت الديانات المختلفة وتجاورت مع التيارات الفلسفية من يهودية ، ومسيحية ، وغنوصيات هرمسية ومصرية قديمة مع تيارات الافلاطونية ، والفيثاغورية ، والرواقية وغيرها ونشأت فلسفة توفيقية تلفيقية ، عبرت عن عصر إسكندراني تقافي متأخر ، له أثره الواضح في الثقافات المسيحية ، والإسلامية في العصور الوسطى متأخر ، له أثره الواضح في الثقافات المسيحية ، والإسلامية في العصور الوسطى

١- أصبحت الإسكندرية وبعد تأسيسها كمدينة مفتوحة أمام جميع الأجناس البشرية ملتقى الحضارات والثقافات المختلفة بالإضافة إلى النشاط التجاري والفني في حوض البحر المتوسط واعتبرها المؤرخون في تاريخ الحضارات الإنسانية وريثة المدرسة الأثينية الفلسفية ، والموانئ البونانية التجارية حيث نشطت الحركات التجارية والعقود المالية وتنمية العناصر البشرية وقدراتها في مجال الأعمال المختلفة وظهور كثير من المالية وتنمية العناصر البشرية والمجتمع السكندري . وظهرت مجموعة من النظم الإدارية والانساق الاجتماعية والسياسية ، والتخطيط الفني المنظم المباني والشوارع والاحياء السكنية ، ووضع نظم المواطنة ـ السكان القاطنين في الأحياء السكندرية ، ما يدل على الترتيب الحضاري ، وظهور النظم الإدارية وانتقالها من اثينا إلى مما يدل على الترتيب الحضاري ، وظهور النظم الإدارية وانتقالها من اثينا إلى الإسكندرية ، ولا نبالغ إذا قلنا أن الإغريق اليونان حاولوا تطبيق نظام المدينة الدولة بالإسكندرية ، كظل حضاري ثقافي إغريقي في الشرق .

٣- أتضح لنا مدي اهتمام ملوك البطالمة منذ عهد تأسيس الإسكندرية بإنشاء دور العلم والمدارس ـ فنم تأسيس المتحف ـ دار ربات الفنون . أو الموسيون ، ثم إنشاء المكتبة ونزويدها بالمخطوطات وأوراق البردي التي تحوي نفائس العلوم والثقافة ـ

كذلك تم تعيين مجموعة من العلماء والفلاسفة لرعاية هذه المكتبة والإشراف على البحوث العلمية في الموسيون ، وظهرت بالإضافة إلى الروافد الفلسفية والأدبية والتقافية ، مجموعة من البحوث والدراسات العلمية في مجال الطب ، والتشريح ، والفسيولوجيا ، ودراسات عن الحيوانات والنباتات والأحياء المانية ، وكان طلاب العلم والدراسة ياتون من كل المدن المصرية واليونانية والشرقية إلى الإسكندرية للتعلم ، واقتباس وسائل العلم المختلفة ، وفي ظل مدرسة الإسكندرية عرف المنطق الإرسطى طريقة للتطبيق العملي في مجال العلوم الطبية والهندسية والرياضية .

3- شهدت الإسكندرية - وبصفة خاصة - في عصرها المتأخر - العصر الهاينستي الروماني - نهضة علمية كبيرة - حيث استغلت بعض العلوم العملية والتجريبية عن بعض التيارات الميتافيزيقية والعلوم الفلسفية أو النظرية ، فقد نفض بعض العلماء أيديهم قليلا عن الفروض الميتافيزيقية - وتناولوا أسس البحث العلمي بطريقة علمية عملية - فظهرت علوم عقلية تحليلية وعملية، وظهرت قوانين علمية ساهمت في التطور العلمي في الرياضيات والهندسة والفلك ، والموسيقي ، والطب ، والجغرافيا ، والكيمياء ، والنجر ما يسمى بجوامع الإسكندرانيين - في مجال علوم الطب ، والشفاء والأدوية والأمراض .. الخ وقد شهد بذلك علماء العرب ومؤر خيهم ، وغدا لهذا التراث الفلسفي والعلمي في هذه العلوم والغنون أثره الواضح على اتجاه ودراسات العلماء والمفكرين والفلاسفة العرب والإسلاميين وغيرهم .

و- نستطيع من خلال هذه الدراسة- دحض - الفكرة التي طالما روج لها بعض الفرية الضالة من بعض المستشرقين والباحثين أو المؤرخين العرب قصيري النظر - وهي قولهم " بأن العرب أحرقوا مكتبة الإسكندرية وبأمر من الخليفة عمر بن الخطاب ، فقد أثبت الباحثون المخلصون من المستشرقين والعلماء المحدثين كذب هذا الافتراء ، مما لا يدع مجالا للشك فالإسكندرية بمدارسها ومكتباتها وعلومها المختلفة ظلت قائمة في ظل الفتح العربي والإسلامي - وفي عصر الأمويين - وظهر بها مجموعة من العلماء والفلاسفة في العصر الإسلامي استطاعوا نقل العلوم والفلسفة إلى المدن العربية والإسلامية كبغداد وأنطاكيه - ومدن الشام الأخرى - وقد رجعنا للمصادر والوثائق العلمية المعتمدة في اللغتين العربية والأجنبية .

## ثبت المصادر والمراجع العربية والأجنبية

### أولاً: المصادر والمراجع العربية:-

- ابراهيم العدوي (دكتور): ابن عبد الحكم (رائد المؤرخين العرب) ط
   الأنجلو المصرية ١٩٦٣م .
  - ٢- ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء ــ ط مكتبة بيروت ١٩٦٥م .
- ٣- أبو ريان (دكتور محمد علي): تاريخ الفلسفة اليونانية -جـ ١ (من طاليس إلى أفلاطون) ط دار النهضة العربية بيروت ١٩٧٦م .
- ٤- أبو ريان (دكتور محمد علي): تاريخ الفكر الفلسفي جـ٢ ( أرسطو والمدارس المتأخرة) طدار المعرفة الجامعية الإسكندرية ١٩٨٩م.
- ٥- أحمد الشامي (دكتور): الحضارة الإسلامية (انتشارها وتأثيرها في الحضارة الأوربية ط مطبعة الهداية بمصر ١٩٩٨م.
- ٦- أرنولد تويني: تاريح الحضارة الهلينية ترجمة رمزي جرجس، مراجعة
   دكتور صقر خفاجة ط الأنجلو المصرية ١٩٦٣م.
- ٧- إميل بريهيـــه : الأراء الدينيــة والفلسفية لفيلـون السكندري ط الحلبــي بمصــر
   ١٩٥٤م .
- ٨- دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ترجمة دكتور محمد عبد الهادي أبو ريده
   مكتبة النهضة المصرية ١٩٤٨م .
- 9- رشا حمود الصباح: الإسلام والمسيحية في العصور الوسطى (بحث منشور ضمن مجلة عالم الفكر) كتابات في الحضارة المجلد الثالث عشر – عدد (٣) ديسمبر الكويت ١٩٨٤م.
  - ١٠- سارتون (جورج): تاريخ العلم –جـ ١ –ط دار المعارف ١٩٦٧ .
  - ١١- سارتون (جورج): تاريخ العلم -جـ ٢-ط دار المعارف ١٩٦٨م.
- ١٢- سالم (دكتور السيد عبد العزيز): التاريخ والمؤرخون مؤسسة شباب الجامعة بالإسكندرية ١٩٨١م.

- ١٣ الشهرزوري (شمس الحين): تاريخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) تحقيق دكتور عبد الكريم أبو شويرب طجمعية الدعوة الإسلامية العالمية ١٩٨٨م.
- ١٠ صحبان (جاسم): التاريخ العربي والإسلامي (خلال المصادر السريانية العراقية) بحث منشور ضمن مجلة عالم الفكر كتابات في الحضارة الكويت ١٩٨٤م.
- ١٥ ـ الصايغ (دكتورة نوال) : المرجع في الفكر الفلسفي ـ ط دار الفكر العربي –
   ١٩٨٨ م .
- ١٦ عبد الحليم منتصر (دكتور): تاريخ العلم (ودور العلماء العرب في تقدمه) طدار المعارف ١٩٦٩م.
- ١٧- عبد الرحمن بدوي (دكتور): التراث اليوناني في الحضيارة الإسلامية ( الهوامش) طوكالة المطبوعات بالكويت ١٩٨٣م.
- ١٨- عبد الرحمن بدوي (دكتور): خريف الفكر اليوناني طدار القلم بيروت
- ١٩ كارل هنرش بيكر : تراث الأوائل في الشرق والغرب (ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ) ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي طوكالة المطبوعات بالكويت ١٩٨٣م .
- ٢٠ لطفي عبد الوهاب (دكتور): التاريخ اليوناني والروماني طوزارة التربية
   و التعليم ١٩٨٨م.
- ٢١- لطفي عبد الوهاب (دكتور): اليونان (مقدمة في التاريخ الحضاري) ط دار المعرفة الجامعية بالإسكندرية بدون تاريخ.
- ٢٢ محمد البهي (دكتور): الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي طدار الكتاب العربي القاهرة ١٩٦٧م.
- ٢٣- مصطفي العيادي (دكتور) : مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ط الانجلو المصرية بدون تاريخ .

- ٢٤- المقريزي (تقي الدين أحمد بن علي): خطط المقريزي جـ ١ طبولاق ١٠٠٠ هـ .
- ٢٥ ماكس ماير هوف من الإسكندرية إلى بغداد (بحث منشور ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية) ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي طوكالة المطبوعات بالكويت ١٩٨٠م
- ٢٦- موسى (هـ ، سانت ، ب) : ميلاد العصور الوسطى ترجمة عبد العزيز جاويد ط المجلس الأعلى للفنون والأداب والعلوم الاجتماعية القاهرة ١٩٨٧م .
- ۲۷-ماهر عبد القادر (دكتور): حنين بن اسحق (العصر الذهبي للترجمة) ط
   دار النهضة العربية بيروت ۱۹۸۷م.
- ٢٨- نجيب بلدي (دكتور): تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية طدار المعارف بمصر ١٩٦٢م.
- ٢٩- ول ديورانت : قصة الحضارة المجلد الأول جــ ( الشرق الأدنى ) ترجمة دكتور محمد بدران طجامعة الدول العربية ١٩٧١م .
- ٣٠- ول ديورانت : قصة الحضارة المجلد الرابع جـ١٦ ( عصر الإيمان ) ط
   جامعة الدول العربية ١٩٧٤م .
  - ٣١- يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية طبيروت بدون تاريخ .
- ٣٢- دائرة المعارف الإسلامية ( المجلد الثالث ) جـ١٧ مادة ( الإسكندرية ) زكي خورشيد ، أحمد الشنتناوي وآخرون ط دار الشعب ١٩٣٦م .
- ٣٣- جوامع الإسكندر انبين (كتاب جالينوس إلى غلوقن في التاتي لشفاء الأمراض ) شرح وتلخيص حنين بن اسحق تحقيق وتعليق دكتور محمد سليم سالم ط الهيئة العامة للكتاب ١٩٨٢م .

#### ثانيا: المراجع الأجنبية: -

- 1- A, C, Johnson , and Lewis , Byzantine Egypt , Economic studies , 1949
- 2- A, J, Butler, The Arab Conquest of Egypt, 1962
- 3- E, A, parsons . The Alexandria library . london 1952

# " الفصل الثاني "

"مدرسة الإسكندرية"
" وحوار الحضارات والثقافات الدينية "
" عند فيلون السكندري ( ٠٤ق.م - ٠٥ م ) "

## " الفصل الثاني "

# مدرسة الإسكندرية وحوار الحضارات والثقافات الدينية " عند فيلون السكندري "(٢٠٠ق.م - ٥٠ م)

#### - تمهید:-

نتناول من خلال هذه الدراسة التحليلية روافد الفكر الفلسفي والثقافي والعلمي في مدرسة الإسكندرية وجوانب التأثير والتأثر بين هذا المزيج الفكري والثقافي وبصفة خاصة المزيج الفكري والثقافي وبصفة الدينية المختلفة واليهودية بصفة خاصة ، إذ أن مدرسة الإسكندرية منذ نشأتها وفي متاحفها ومكتبتها كانت بوتقة انصبهر من خلالها تراث اليونان الفلسفي وتراث الشرقيين متمثلاً ذلك فيما أنتجه فيلون السكندري من عناصر وتأويلات المتوفيق بين الفلسفة ونظرياتها ومصطلحاتها وبين المبادئ والحقائق الدينية في التوراة . والتي تدور الله المتعالي المتجلي أثاره في الكون والوجود والنفس والحياة الروحية والمعرفي وغيرها وما يشمل ذلك من تأويلات رمزية للوسانط الروحية ولذلك فإن مدرسة الإسكندرية ورثت تراث الفكر اليوناني وعبرت أصدق تعبير عن تراث الإنسانية شرقا وغربا حتى الفتح العربي لمصر في القرن السابع الميلادي . وظلت روافدها الفكرية والحضارية قائمة في الدولة الإسلامية وأثارها فيما بعد .

وقد حرصنا في هذا البحث على تتاول الجوانب الأساسية التي تشكل حوارا تقافيا وحضاريا بين روافد التفكير الفلسفي اليوناني وبين المذاهب الدينية الشرقية حرصا منا على عدم الاستطراد اقتصرنا على نموذج واحد فقط يمثل هذا الحوار الثقافي أو الحضاري وهو" فيلون السكندري " philon (٠٠ ق.م / ٠٠ م).

وقسمنا هذا البحث إلى موضوعين أساسيين:

- ـ أولاً : النراث الثقافي وروافده الفلسفية والعلمية في مدرسة الإسكندرية
  - ثانيا : بين التراث الديني والتفكير الفلسفي عند فيلون السكندري .
- ثم خاتمة هي نتائج البحث تضم خلاصة ما توصلنا إليه خلال البحث.
  - ثم قائمة بأسماء المصادر والمراجع العربية والأجنبية .

## أولاً: التراث الثقافي وروافده الفلسفية والعلمية في مدرسة الإسكندرية:

إن حركة التاريخ وما تشمله من تيارات ثقافية وفلسفية ودينية لا تعرف الحدود الجغر افية أو القومية أو الدينية إذ أن الحلقات الحضارة الإنسانية متصلة بعضها مع البعض الأخر منذ فجر البشرية حتى الآن وإذا كان هذا ينطبق على كل المناطق بوجه عام ، فإنه ينطبق على المنطقة التي يوجد فيها المجتمع اليوناني بوجه خاص، إذ لا يمكننا إن نفصل بين هذا المجتمع وبين القارتين الأسيوية والأفريقية .

فقد اخذ اليونان عن المصريين على سبيل المثال أولى مبادئ الطب والتشريح ، وهي مبادئ لم يقتصر مجالها على الخبرة الناتجة عن الممارسة فحسب ، وإنما دونها المصريون في شكل قواعد علمية كما يظهر ذلك بوضوح في عدد من أوراق البردي التي ترجع إلى العصر الفرعوني ، كذلك أخذ اليونان عن المصريين المبادئ الأولي لفن النحت فجاءت التماثيل اليونانية نسخة من الاتجاه المصري .

"الوقفة المتصلبة ، والنظرة المتجه للأمام ، والقدم اليسرى المتقدمة قليلاً عن القدم اليمنى ، كما أخذ الفنانون اليونانيون منذ القرن السادس ق.م. عن معابد مصر عمارة الأبهاء ، والأعمدة ." كما يتضح ذلك من مقارنة معبد الكرنك ، وبقايا معبد سقارة في مصر بمعبد "البارثينون " في آثينا . كذلك أخذ اليونان عن وادي الرافدين مبادئ الرياضيات والتنظير العلمي لها ويتضح هذا في نظريات فيثاغورث الرياضية ، وكان للتأثير السوري والحروف الهجائية الفينيقية وحركات تشكيلها أثر على الحركات الصوتية اليونانية ، وقد كان للاكتشافات الأثرية للطراز المعماري لمجموعة التماثيل والمدن التي تقع شمال غربي الجزيرة العربية والأردن مثل مدينة العلا ، ومغائر شعيبة ، ومدائن صالح ومجموعة النقوش على العملات النقدية ببلاد اليمن وغيرها أثر كبير في توضيح ما كان للفن اليوناني من تأثير على الشكل الثقافي والحضاري في هذه البلاد مما يوضح وبجلاء على التواصل الحضاري أو الثقافي بين الأمم والشعوب اليونانية والشرقية . (١)

إن الاتصال الذي حدث بين حضارات وثقافات اليونان وبين حضارات وثقافات الشرق الادنى القديم لم يتوقف عند حد معين أو قرن معين فقد طور المجتمع اليوناني ما أخذه عن مجتمعات الشرق الأدنى من ثقافات أو روافد حضارية وفكرية فلسفية بل زاد عليه، وصاغ كل ذلك صياغة جديدة خلال القرنين (الخامس والرابع ق.م.)

<sup>(</sup>١) للمزيد من الدراسة انظر - دكتور لطفي عبد الوهاب - اليونان مقدمة في التاريخ الحصاري ص٢٠ - ص٢٤ - ط دار المعرفة الجامعية الإسكندرية بدون تاريخ

ثم اكتملت الدورة الحضارية بعد فتح الإسكندر الأكبر لبلاد الشرق ، وعمل على النقاء الحضارتين والمزج بينهما ، لكي تصبحا حضارة عالمية واحدة .

ولا ننكر ما كان للتأتير الحضاري والثقافي اليوناني على الشرق الذي تمثل في جوانب العلوم أو الفنون أو الإدارة ، أو الفلسفة مما شكل حوارا تقافيا وحضاريا انصهر في بوتقة الفكر الفلسفي والثقافي والعلمي في مدرسة الإسكندرية القديمة بصفة خاصة ومكتبتها القديمة ، والتي كانت يونانية المورد والصبغة ، والشكل والمحتوى والتي كانت تعتبر حتى الفتح العربي والإسلامي لمصر معبرا حضاريا وتقافيا وفلسفيا لالتقاء حضارة اليونان وثقافاتهم وفلسفاتهم مع تقافات وديانات الشرق القديمة . (٢) بالإضافة إلى كون الإسكندرية مصدر إشعاع ثقافي بارز في منطقة الشرق الأدنى ، في كل فروع العلم والفكر والفن والأدب والفلسفة لقرون طويلة .

لقد استمرت مدرسة الإسكندرية ومكتبتها في نشر الثقافة اليونانية في المنطقة ، واستمرت في تأدية هذا الدور الذي شكل حوارا حضاريا تقافيا ودينيا ، حتى العصر الإسلامي ، حين بلغت حركة الترجمة من اليونانية إلى العربية في عصر الخليفة العباسي المأمون ذروتها ، وانتقل هذا الإشعاع الحضاري والثقافي إلى بغداد لفترة طويلة بعد مدرسة الإسكندرية .

ومما لا شك فيه أن ما أحدثته مدرسة الإسكندرية ومكتبتها من آثار ثقافية وحوار فكري وفلسفي بين المذاهب الفكرية و الدينية الشرقية أثر تأثير عميقا علي ما كان يدور في أروقة المدارس الثقافية و العلمية في بغداد .

فقد استوعب العقل العربي و الإسلامي الروافد الفكرية و الفلسفية اليونانية و حاول التوفيق بينها وبين الثقافات الإسلامية والعربية بمنهج حضارى لا عنصري او عرقي ، اتضح ذلك فيما تتاوله فلاسفة ومفكري الإسلام والعرب في العصور الوسطي الإسلامية سوا في بلاد الشرق متمثلا ذلك عند الكندي والفاربي وابن سينا والغالي ، وجماعة أخوان الصفا أو في بلاد المغرب العربي متمثلا ذلك فيما أنتجه ابن رشد ، وابن باجه وابن طفيل و كثير من الصوفية .

إذن نستطيع أن نقول ،كما كانت الإسكندرية مصدر للإشعاع الثقافي والحضاري ، وبوتقة انصـهرت فيهـا خلاصـة الفكـر الفلسـفي اليونـاني بروافـده المختلفـة مـن افلاطونية و ارسطيه و رواقيه و ابيقوريـه وفيثاغوريـة وغيرهـا ،فأنهـا شكلت حوارا

<sup>(</sup> ۱) "من المؤكد أن مدرسة الإسكندرية كانت لا تزال قائمة وقت أن فتح العرب مصر ، فكانت نبعا لهذه المدرسة اليونانية الوحيدة في البلاد التي غزاها العرب في دفعتهم الأولى ، ومن المحتمل و الظن إنها لابد أن تدون إنها قامت بدورها في نقل العلوم إلى العرب "ماكس ماير هوف - من الإسكندرية إلى بغداد خرجمة د عبد الرحمن بدوى (بحث منشور من كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية - ص٣٧

تقافيا وفلسفيا بين الروافد والتيارات الفلسفة والتقافية المختلفة وبين التيارات والمخاهب الدينية من يهودية ، وهرمسية ، ومسيحية ، وحتى العصر العربي الإسلامي .

نقول أيضا "لم تكن الثقافة في الإسكندرية وليدة عصرها فحسب ، بل حصيلة تر اكمك ثقافية وفلسفية متواصلة ومنحدرة من أصولها الأولية في العصر اليوناني الأثيني وبصفة خاصة بعد فتح الاسكندر الأكبر المقدوني لبلاد الشرق ، ومصر بصفة خاصة ،حيث أنشأ الإسكندر (في عام ٣٢٣) ق.م. مدينة الإسكندرية التي اختلطت فيها جميع الأجناس ، والتي ورثت فيها بعد ثقافة مصر وفلسطين واليونان"(١)

بعد وفاة الإسكندر عام ٣٢٣ ق.م، ورث البطالمة عرش مصر ، ومن الصفحات المشرقة في تاريخ الأسرة البطلمية الاهتمام بجعل الإسكندرية مركزا ثقافيا عالميا ، بل تصبح بمكتبتها القيمة مجالا خصبا لتحاور الثقافات والحضارات المختلفة حيث التقيارات الفلسفية وأمشاجها المختلفة مسن أفلاطونية ، ورواقية ، وأبيقورية ، ومشائية ، وفيتاغورثية بالمذاهب الدينية من يهودية ، ومسيحية ، وهر امسة فقد تلاحمت الثقافات وامتزجت بتلاحم عناصر وأجناس بشرية من مختلف الجهات إفريقية ، أسبوية ، ويونانية أثينية

فكاتت الإسكندرية بمتاحفها ، ومكتبتها ، ومجامعها العلمية "دارا لربات الفنون " منفتحة على كل الجهات والثقافات المختلفة واحتلت الإسكندرية مكانة أثينا ،

وأصبحت مزارا عالميا وحضاريا لكل الجهات والأجناس من مختلف الديانات ،وفيها التقت العناصر العبرانية اليهودية مع العناصر اليونانية والمصرية مع الأسيوية الفينيقية والسورية والأفريقية الاثيوبية ." لقد كانت الخطة التي أنتجها البطالمة في سبيل تحقيق هذه الغاية، إنشاء دار خاصة للدراسة والبحث أطلقوا عليها اسم "الموسيون" (٢) ومعناها دار ربات الفنون ، وألحقوا بها مكتبة كبيرة جمعوا فيها الكتب بكميات هائلة ، بالإضافة إلي المخطوطات الأصلية من جميع أطراف العالم اليوناتي حتى ليقال إن عدد لفائف البردي التي دونت عليها الكتب قديما بلغ اليوناتية ، بل شملت كثير ا من الكتب غير اليونانية مثل المصرية ،و العبرية ،و الاثيوبية، والفينيقية شملت كثير ا من الكتب غير اليونانية مثل المصرية ،و العبرية ،و الاثيوبية، والفينيقية

- ١٨٤ ) ق.م - دكلور مصطفى الغيادي - مصر من الاستندار تحتى اللسم الغربي - محر - مكتبة الانجلو المصرية بدون تاريخ .

<sup>(</sup>۱) ولى ديورانت - قصة الحضارة - المجلد الأول (الشرق الأدنى )- ج٢- ترجمة محمد بدران - ص٧٧ - ط لجنة التأليف والترجمة والنشر - جامعة الدول العربية القاهرة ١٩٧١م. (٢) يرجع الفضل في تأسيس الموسيون مكتبة الإسكندرية إلى بطليموس الأول "سوتير" الذي عهد هي المفكر والسياسي الأثيني "ديمتريوس القاليري" بمهمة التصميم والتنفيذ من عام ( ٣٢٣ - ٤٠٤ ) ق.م - دكتور مصطفى العيادي - مصر من الأسكندر حتى الفتح العربي - ص - ١٤٣ .

وغيرها ،وقد توفر بالإسكندرية مهمة نسخ المخطوطات التي لديها وبيعها للأفراد في مصر و يتم تصديرها إلى مراكز الثقافة اليونانية المختلفة والي روما فيما بعد ،و يعد بناء معبد "السرابيوم"في الحي المصري بالإسكندرية الحقت به مكتبة أخري (١) لقد اصبح لدي علماء "الموسيون" مكتبتان حوتا معظم تراث الإنسانية حيننذ ، وافاد العلماء من كل موطن ،وفي الاسكندرية إمتزجت الثقافات و تحاورت المذاهب و المدينات ، اذ نجد ان السهر الشعراء و الأدباء يجتمعون في الإسكندرية مثل كاليماخس ، أو أيولوتيوس الروديسي ، وثيوكرينوس ، وقامت بينهم معارك أدبية ، كاليماخة مشهورة بين القديم والجديد ، ولقد أصبح يطلق على الأدب اليوناني بل والثقافة بأسرها باسم ثقافة الإسكندرية أو الأدب الإسكندري (١)).

ومما يلفت النظر أن علماء الموسيون والمكتبة توفّروا على الآداب اليونانية الراقية ، وقارنوا بين المخطوطات والقراءات المختلفة ، وكانت لهم جهود قيمة في تحقيق ونشر ملاحم هوميروس وتاريخ هيرودوت وأعمال شعراء أثينا الكبار ، كذلك نشطت الحركات العلمية والفلسفية من هندسة وفلك ، وطبيعيات ، وخطت خطوات كبيرة ، كانت أساسا للحركات العلمية والفلسفية العربية والأوربية فيما بعد . (٣)

ومما يلفت النظر حقا ، أن مدينة الإسكندرية وقد اصبحت في عهد البطالمة ملجا للعلم ومركز للتجارة العالمية ، فقد تقاطر على متاحفها العلمية الكثير من العلماء والفلاسفة والأدباء من كل جنس ترعاهم الدولة وتجزل لهم العطاء ، ولعلنا نجد من مظاهر النشاط العلمي والثقافي في هذه المكتبة أن بها جناحا ضخما يعد مركزا للدر اسات الأدبية والترجمة والتاريخ ، كما نلاحظ أن حركة الترجمة نشطت بصفة خاصة فيما كان يحدث من جدل لاهوتي بين اصحاب الأديان المختلفة ، فقد واجه اليونان أديانا قديمة مثل البوذية وعبادة آمون في مصر والدين اليهودي ، واخيرا المسيحية التي كانت أخر حركة دينية واجهها الهالينيون في العصور القديمة ، وكان لهذا كله أثره الكبير في النشاط الثقافي الفلسفي ، والحوار الدائم المستمر بين هذه الروافد المختلفة في مدرسة الإسكندرية وبعد فتوحات الاسكندر الأكبر لبلاد الشرق بصفة عامة ، ومن المعروف أن حركة الترجمة في الإسكندرية اتخذت حوارا فكريا فلسفيا بصفة خاصة بعد ترجمة التوراة إلى اللغة اليونانية .

وفي ظل مكتبة الإسكندرية ، وضع إقليدس (ت عام ٢٩٠م) كتابة المشهور المبادئ الهندسة "ورسائله العلمية الأخرى مثل رسالة البصريات كذلك الف بطليموس الفلكي كذلك ظلت جغرافيا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٤٣ - ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ١٤٤ ، ص ١٤٥

بطليموس معترفا بها حتى العصور الأوربية ، وعن طريقها عرف العالم كروية الأرض ، وقطبيها وخط الاستواء ، واختلاف مناخ الأقاليم على سطح الأرض . (١)

وقا كانت التيارات الفكرية في القرن الأول والثاني الميلادي قد امتزجت وتعارفت وتحاورت وقد حدث هذا في ظل مدرسة الإسكندرية بانه عصر التداخل والتنافذ والحوار بين حضارة الإغريق وحضارة الشرق ، وقد احتل فيه يهود الإسكندرية وعلى رأسهم" فيلون الإسكندري " مكانا مرموقا في باديء الأمر ، ثم كان دور المسيحية ، وفي القرن الثاني ازدهر أدب وحوار المنافحين عن العقيدة المسيحية من أمثال بوستينوس ، وثاسياندس ، وإرنايوس . (٢)

و بذا كان من اعظم مظاهر النشاط الفكري والعلمي والثفافي ان طغت في الإسكندرية شهرة المعهد الملكي للفنون والعلوم (المتحف) الذي اسسته الحكومة البطلمية ، واضطلعت بنفقاته ، على صيت معهد ارسطو بآثينا ، باعتباره المركز الهليني العالمي للدراسات العلمية واللغوية (٣) ، فإن ما قام به الإمبراطور

"هادريان" كان شديد الحماس للحضارة اليونانية ، حيث زار " الموسيون " بالإسكندرية ، وشهد ندوات العلماء والفلاسفة هناك ، بل واشترك في مناقشاتهم ، ومناسبة هذه الزيارة الأمبراطورية للإسكندرية ومتاحفها أو مكتباتها ، ازداد عدد العلماء والفلاسفة والأدباء والمثقفين ، من جميع الاجناس والمذاهب ، وقام بتعيين كثير منهم ، ومنهم من كان من الفلاسفة المتجولين الذين لا يقيمون في الإسكندرية ، فكانوا اشبه بأعضاء مراسلين للموسيون كما نقول الأن . (٤)

ومن الجدير بالذكر كما ذهب بعض المؤرخين أن الموسيون كان بمثابة أكاديمية للبحث بها قاعات يجمع فيها العلماء ، ويتباحثون فيها ، وكان وثيق العلاقة بالمكتبة التي أتشاها البطالمة ، ورعاها ملوكهم منذ الملك بطليموس الأول "سوتير" ( ٢٢٣ – ٢٢٣ ) ق.م. ، وحينما احترق جزء منها بسبب الحريق الذي نشب في اسطول يوليوس قيصر في الميناء ، قرر انطونيوس تقديم التعويض اللازم لكليوباترا بإهدائها

<sup>(</sup>١) مكتور محمد على أبو ريان - تـاريخ الفكـر الفلسـفي - ج٢ - ص ٣١٧ - طـ دار المعرفــة الجامعية الإسكندرية - ١٩٨٩ م

 <sup>(</sup>۲) لجيل بر هييـه – تـاريخ الفلسفة – ج۲ ( الفلسفة الهاينستية و الرومانيـة ) – ص ۱۹۷ : ص
 ۱۹۸ – ترجمة جورج طرابيشي – ط دار الطليعة للطباعة و النشر – بيروت ۱۹۸۸ م

 <sup>(</sup>٣) لونولد توينبي - تاريخ الحضارة الهلينية - ص ٢٣٩ ، ص ٢٤٠ - ترجمة رمزي جرجس
 ومراجعة الدكتور صقر خفاجة - ط مكتبة الأنجلو المصرية - ١٩٦٣م .

<sup>(</sup>٤) يكتور مصطفي العيادي - مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي - ص ٢٦٩

(٢٠٠,٠٠٠) مانتي الف مجلد من مكتبة "برغامة" في أسيا الصغرى . كذلك لم تقتصر الحياة العلمية والتقافية بالإسكندرية على الموسيون والمكتبة ، بل وجدت مدارس وقاعات للدراسة يدرس بها من يشاء من هؤلاء العلماء وكانت بمثابة ما يمكن أن نسميه الأن "بجامعة الإسكندرية "كذلك فإن الحياة الفكرية والثقافية بالإسكندرية كانت معقدة في بعض الجوانب نظرا لاصطدامها بالظروف أو بالمذاهب الدينية الجديدة . (١) الأمر الذي كان يستدعي حواراً مستمراً بين التيارات الثقافية والحضارية الوثنية والرومانية أو اليونانية وبين تيارات المذاهب الدينية المختلفة من يهودية و هرمسية ، ومسيحية كما سوف نوضح فيما بعد .

وإذا اتجهنا للكشف عن روافد الفكر العلمي والفلسفي في مدرسة الإسكندرية وخصائصه الفكرية ، فخير لنا أن نشير إلى ما أسهمت به العقول المصرية في مجال التقافة والعلم في العصر الروماني ، فمن مصر نبغ كثير من المفكرين والعلماء والفلاسفة منهم على سبيل المثال " أثينايوس " من نقراطيس ، وأفلوطين من أسيوط وربما كان للمصربين علماء وفلاسفة وأصحاب ديانات ظهور حواري ومشاركة حضارية وثقافية في العصر الروماني " الهلينستي " أكثر من العصر البطلمي والذي ظهرت خلاله حركات الأدب والفكر الهليني لتركيز أصول الثقافات الهلينية اليونانية بعد فتح الإسكندر الأكبر لمصر وبلاد الشرق قاطبة .

وعلى سبيل المثال لا الحصر ، نجد في مجال العلم حافظت مصر على حمل مشعل التقدم ، وأشهر علماء هذه الفترة من غير منازع بطليموس الجغرافي والذي ذاع صيته أو شهرته بين علماء العرب فيما بعد الفتح العربي والإسلامي لمصر ، وهو من أبناء مصر في القرن الثاني الميلادي فيما ذهب بعض المؤرخين المحدثين (٢) ويعتبر قمة في علم الجغرافيا وكذلك الرياضيات وعلماء الفلك والطبيعة ، وامتازت بحوثه ودراساته عن سابقيه من اليونان أن دراساته في الجغرافيا كانت على أسس رياضية ، وفلكية ، وعمل خريطة للعالم وضبح عليها الأماكن والاقاليم بنسب وأبعاد صحيحة ، وبذلك كانت بحوثه ممهدة لعلوم الفلك و الجغرافيا الحديثة ، والثابت أن الدراسات ألفلكية قد استكملت في مدرسة الإسكندر (٣) أما في مجال الدراسات و البحوث الفلسفية ، فما من شك أن من أشهر ما تميزت به الإسكندرية في هذا العصر " الروماني " هو الحركة الفلسفية وما شهدته من حوار ثقافي فلسفي بين المذاهب الدينية وبين روافد التفكير الفلسفي الهلينستي اليوناني من رواقية وأبيقورية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٦٩ : ص ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ٢٧٢

<sup>(</sup>٣) دكتور محمد علي ابو ريان - راجع تاريخ الفلسفة اليونانية ج١ - ص ٣٥ - ط دار النهضة المصدية ١٩٧٦م

وفيتاغورية ومشانية وغيرها فمثل هذه الحركات الفكرية والفلسفية لم تكن لتظهر بشكل واضح في العصور الأولى من عهد البطالمة خوفا من انتشارها بل اشتد الجدل والنقاش وظهر الحوار الجاد بين التيارات الفكرية والثقافية المختلفة في العصر الروماني كما اشرنا سابقا ، وإن لم يكن أباطرة الرومان أهل جدل وفلسفة بطبيعتهم لكنهم لم يحرموا الاشتغال بها ، ولم يضيقوا بها ذرعا ، بل تعرف بعضهم على روافدها ومنابعها ومذاهبها كالأبيقورية والرواقية .. وغيرها . وفي الإسكندرية وجدت البينة الصالحة لبث الأفكار والمذاهب الفلسفية والمزج والحوار بينها وبين المذاهب والمتمر هذا الجدل والحوار بين المجانبين الفلسفي والديني في القرون الثلاثة الأولى الميلادي أيضا

لعل أهم الديانات التي حاورت وعاصرت الحركات الفلسفية وتيار اتها اليهودية والمسيحية ، لذا يعتبر فيلون اليهودي الإسكندري الذي عاش في منتصف القرن الأول ق. م . والنصف الأول من القرن الأول الميلادي أول فيلسوف لاهوتي ديني الأول ق. م . والنصف الأول من القرن الأول الميلادي أول فيلسوف لاهوتي ديني في مدرسة الإسكندرية . إذ قام بمحاولة تسويغ دينه للعقل الجديد مستعينا بالفلسفة اليونانية على شرح الموسوية ، فهو يبدأ بموقف ديني ثم يتطرق منه إلى الدليل الفلسفي على صدق الدعوة الدينية . فقد كتب فيلون الإسكندري شرحا ضخما على التوراة قاصدا أن يبين لليونان أن الكتاب المقدس يحتوى على فلسفة اقدم من فلسفتهم ولواقية ، وادمج في شرحه آراء فلسفية مختلفة المصادر من افلاطونية ، ورواقية ، ووادمج في شرحه آراء فلسفية مختلفة المصادر من افلاطونية ، ورواقية ، نشأ و حاش في بيئة مصرية كما أن معظم الجاليات اليهودية وفدت إلى مصر و استوطن بعضهم بعض الأماكن المجاورة للإسكندرية ،في الوقت الذي كانت الستوطن بعضهم بعض الأماكن المجاورة للإسكندرية ،في الوقت الذي كانت الإسكندرية منفتحة على جميع الطوائف من شتي الأجناس من يونانية وفلسطينية ويهودية ولثيوبية وليبية وسورية أو رومانية .

أما الفيلسوف الكبير الذي التحق بمدرسة الإسكندرية وتعلم الأصول الأولي للفلسفة الأفلاطونية بها فهو " أفلوطين " وهو مصري الجنسية من أسيوط بصعيد مصر ، في القرن الثالث الميلادي وظهر في وقت اشتد الجدل والحوار بين الثقافات الوثنية متمثلة في الروافد الفلسفية اليونانية وبين الدين المسيحي الجديد لذلك تصدى

<sup>(</sup>١) دكتور إبراهيم مدكور - د. يوسف كرم - دروس في تاريخ الفلسفة ص ٤٤ - ط اجنة التاليف والترجمة القاهرة ١٩٥٣م

أفلوطين لحل مشكلة الدين عن طريق الفلسفة لذلك حاول الجمع بين الأفكار الفلسفية أو الأفلاطونية وبين الفكر الشرقي أو الديني متمثلا ذلك بالمسيحية التي اعتنقها وصار أحد أبنانها ، إذ نجده يعتمد على فلسفة افلاطون والفيثاغورية الجديدة إلى جانب نظرية الفيض الإلهي الشرقي ، محاولا الاتجاه إلى الواحد الأول ، ملتمسا الطريق الفيض الإلهامي ، ومتشوقا إلى الوحدة الالهية ، والاتحاد بالوحدة الطريق الفيض الإلهامي الإلهامي ، ومتشوقا إلى الوحدة الالهية ، والاتحاد بالوحدة والانجذاب اليه . وفي هذه الفترة لم يكن كل من كليمنت ، وأوريجين ، الإسكندر انيان ، ببعيدين عن معترك الحياة الفكرية والثقافية والجدل الدائم والمستمر بين التيارات الفلسفية والأفكار والمعتقدات الدينية المختلفة وبصفة خاصة الدين المسيحي ، والغنوصيات الهرمسية التي كانت تعتلج بها مدرسة الإسكندرية .

فقد حدثت محاورات وظهر جدل عقلي وديني بين هذه التيارات الفلسفية والغنوصية وبين المسيحية غير أن أهم الخصائص والمميزات التي تميزت بها مدرسة الإسكندرية في أفكارها وحوارها الفلسفي الفكري في مرحلتها والتي تسمى مدرسة الإسكندرية في أفكارها وحوارها الفلسفية الإسكندرانية " المزج بين الفكر في تاريخ الفكر الإسكندري " بمرحلة الهلينستية الإسكندرانية " المزج بين الفكر النقافي والفلسفي اليوناني الهيليني وبين الروح الشرقية الدينية ، مع الإذعان لعوامل البساطة والسمو الأخلاقي ، وتمجد الروخ الدينية والعقائدية ، والتوفيق بين التيارات الثقافية الوافدة والمحلية لما فيه من الثار غنوصية ودينية ، وتقابل الشرق الديني الغنوصي بالغرب الهليني اليوناني في قاعات البحث والدراسة في معابد الإسكندرية ومتاحفها " فاصطبغت اليهودية المسيحية بالصبغة اليونانية " . (١)

لقد أصبحت حصيلة التفكير الفلسفي والحوار الثقافي بالإسكندرية في عصرها ، مزيج من النزعة الصوفية والإلهية التي ترجع إلى افلاطون الإلهي من ناحية (٢) وما ظهر من أفكار التطهر والخلاص عند الغنوصيين ، وارتباط الفلسفة بالتصوف والأساطير القديمة ، وظهرت آثار ذلك في العصور الوسطى عند القديس إنسلم ( ١٠٠٩ م ) حيث يقول " إن الإيمان ضروري للعقل وشرط لصحة التفكير ، أي أن الفلسفة وحدها لا تصلح لتقسير الوجود بل يجب أن تقوم على الأديان ، فالعقل ليس لديه القدرة وحده على البحث في المشكلات بدون سند من الوجي ". (٣)

<sup>(</sup>۱) دكتور زكي نجيب محمود - أحمد أمين - قصة الفلسفة اليونانية - ص (  $\pi\pi$  ) - القاهرة  $\pi$  1989 م .

<sup>(</sup>٢) د. نجيب بلدي - تمهيد لدراسة مدرسة الإسكندرية - ص ٦٢ - ط دار المعارف بمصر

<sup>(</sup>٣) دكتور محمد على أبو ريان — الفلسفة ومباحثها — ص ١٩ — ط دار المعارف ١٩٧٢م

" والفكرة الرنيسية في مذهبة هو ضرورة تعقل الأيمان ، كما أشار إلى ذلك القديس أوغسطين من قبل ". (١)

و إذا كان من ضمن مميزات أو خصائص الحوار الفكري الثقافي عملية الخلط والمزج بين الأفلاطونية و التراث الشرقي الديني فقد وجدت هذه التيارات الفلسفية في ظل مدرسة الإسكندرية قبولا وإقبالا من الكثيرين ، و ظهرت تأثيراتها في القول "بوحدة الوجود" (٢) لدي مفكري و فلاسفة وصوفية من اليهود والمسيحيين و المسلمين على حد سواء

و مما لا شك فيه ، إن مدرسة الإسكندرية عندما أصبحت هي وريشة الفكر الفلسفي والحوار الثقافي و الجدل الديني بعد مدرسة أثينا اليونانية ، اكتسبت طابعا متطورا يجعلها متميزة عن سابقتها وهي الأفلاطونية المحدثة " الجديدة " والتي صبغت طريقة الجدل والحوار الفكري الثقافي بالميل إلى البساطة في الاتجاه الميتافيزيقي كما أن مبدأ الزهد فقد أهميته في الإسكندرية ، (٢) واتجه التفكير الفلسفي والحوار الحضاري اتجاها عمليا أكثر منه نظريا ، بالإضافة إلى التزام الدقة والتحديد في البحوث الرياضية والطبيعية ، مع إهمال فكرة تعدد الإلهة ، وذيوع الروح العلمية وحركاتها الدقيقة .

<sup>(</sup>۱) د. يوسف كرم - تاريخ الفلسفة في العصر الوسيط - ص ٨٥ - طمكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨١م

 <sup>(</sup>۲) دكتور محمد الفيومي - التطور التاريخي لمعنى فلسفة - ص ۱۱۰ - مكتبة الأنجلو المصرية ۱۷۹ م .

<sup>(</sup>٣) للمزيد نظرنا — دكتور محمد البهي — الجانب الألهي من التفكير الإسلامي — ص ١٩٣، ص ١٩٤ — طدار الكتاب العربي — القاهرة ١٩٦٧م .

# ثانيا : بين التراث الديني والتفكير الفلسفي عند فيلون الإسكندري :

كانت الإسكندرية منذ عهد البطالمة وحتى عصر الرومان المتأخرة ، ماتقى الحضارات والثقافات الدينية والفلسفية ، واختلطت روافدها المختلفة وامتزجت وافاد كل رافد ديني من الآخر الفلسفي ، وقد لعبت اليهودية بتراثها وتوراتها دورا هاما وحيويا في هذا المجال ، ومتمثلة في اشهر رجالها في هذا العصر وهو "فيلون " الإسكندري ، وقد كان بالإسكندرية جالية يهودية تأدبت بالأدب اليونانية ، والتي تعرف العبرية و أهملتها تماما، ولم تكن تقرأ التوراة إلا في ترجمتها اليونانية ، والتي تعرف بالزجمة السبعينية (١) وقد نبغ فيلون الإسكندري (٣٠ ق.م- ٥٠ بعد الميلاد ) في هذا المجال ، وكتب شرحا ضخما على التوراة قاصدا أن يبين اليونان أن في الكتاب المقدس فلسفة اقدم واسمى من فلسفتهم ، وادمج في شرحه آراء فلسفية مختلفة المصادر من أفلاطونية ن وأرسطوطاليسية ، ورواقية ، وفيثاغورية ، دون أن يعي المتديد مقاصده وتلخيص أفكاره ،علي أننا قد نجد عنده فكرة الخلق و التوحيد و المتناية الإلهية ظاهرة ، و هي فكرة غريبة عن الفلسفة اليونانية وروافدها الكثيرة والمتشعبة . (٢)

لقد كانت للظروف الفكرية والفاسفية التي هيئتها مدرسة الإسكندرية ومكتبتها العريقة مرتعا خصبا للتلقيح الفكري والفاسفي للتراث الديني في عصر فيلون ، وظهور الجاليات اليهودية وطوائفهم بالإسكندرية وقد ظهر هذا واضحا فيما كان اليهود يقومون به من تأويل للتوراة أو نصوصها تأويلا رمزيا ، ويستخرجون منها مذهب أفلاطون قائلين "بأن أفلاطون لم يكن سوى موسى يتكلم باللغة اليونانية " ولم يكنف اليهود بمجرد قراءة التوراة و شروحها اليونانية بل اقبل معظمهم على تعلم الفلسفة اليونانية و بذلك أصبحت للجالية اليهودية بالإسكندرية مكانة تقافية كبيرة في عصرها الهاينستى المتأخر . (٣)

<sup>(</sup>١) ذكر المورخون "أن فيلون حينما ذهب ليشكو إلى الإمبراطور كاليجو لا سوء معاملة الحاكم الروماني بمصر لليهود كان يقرأ التوراة في ترجمتها اليونانية المسماه "بالسبعينية "لجهله باللغة العبرية ، وكانت هذه الترجمة قام بها سبعون عالما من علماء اليهود بالإسكندرية في عهد بطليموس فيلادلفوس ( ٢٤٥- ٢٤٦ ) ق.م. " - دكتور محمد على أبو ريان - تاريخ الفكر الفلسفي - ج٢ - ص ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) دكتور اير اهيم مدكور - يوسف كرم - دروس في تاريخ الفلسفة ــــ ص ٤٣

<sup>(</sup>٣) إميل بريهيه — تاريخ الفلسفة الهلينستية والرومانية — ص ٢٢٧ ، ص ٢٢٨

تراثهم الديني وتيارات الفلسفة المختلفة ومصطلحاتها في الإسكندرية ، وكان التاويل ياخذ طريقتين أساسيتين هما : تاويل مصطلح ديني بمصطلح فلسفي ، أو بشرح النصوص الدينية بالتوراة في ضوء النظريات والنصوص الفلسفية ، كما سندى

وإذا ما أردنا توضيح هذه اللغة وهذا الحوار الفكري بين الجانبين فإن ذلك يتضح

لنا من بعض الأمثلة:-

(١) واول حوار فاسفي ديني يجمع بين التراثين هي "فكرة الوسانط" إذ أن الفكرة الأساسية عند فيلون هي فكرة آله متعال مفارق للعالم وخالق له يدبره عن بعد ، ويمارس الإله تدبيره وعنايته به عن طريق الوسائط ، كذلك النفس لا تعرف صفاته إلا عن طريق الوسائط التي تفصل بيننا وبينه، ولكل وسيط دور يؤديــه ، وتتفتـت الوســانط نــزولا إلــى موجــودات تتفــاوت أنواعهـــا ، والكلمـــة Logosهي الوسيط الأول ، وهي ابن الله ، الذي يخلق العالم بواسطته ، وتليه الحكمة ، ثم رجل الله أدم ، ثم الملانكة ، فنفس الله ، وأخيرًا القوات وهي أعداد كثيرة من الملانكة والجن الهوانية والنارية التي تنفذ الأوامر الإلهية (١) وتبدأ النفس الإنسانية رحلتها في العودة إلى مقام الألوهية بعد إدراكها لزوال المحسوسات وبطلانها ، فتعكف على العبادة والنسك والتطهر ، وتنتقل من وسيط إلى أخر حتى تصل إلى الوسيط الأول " أي الكلمة" الإلهية، ثم ترقى بعد ذلك فتبلغ مقام الله بالذات ، وتتحد به فيكون علمها به هو عين اليقين الذي يصل إليه الصوفية العارفون في حال الجذب والاتحاد بالله ، وعلى هذا فإن الحكيم حينما يصل إلى هذا الحال ويصبح عقلا مفارقا يكون بدوره وسيطا جديدا ينضم إلى طانفة الوسطاء التي ينبغي على النفوس الأخرى أن تُعبر هي للوصول إلى الله ، بل يصبح العالم نفسه كانعكاس للنظام الإلهي وسيطا أخر في طريق عبور النفوس إلى آلله (٢) والواضح من خلال هذا الحوار الفكري التأثير العميق للتعاليم الغنوصية والهرميسية التي ذاعت وانتشرت في مدرسة الإسكندرية، بالإضافة إلى أن منهج فيلون في شرحه على التوراة فضّلًا عن أنه أفلاطوني النزعة كما يبدو في وصفه لرحلة النفس إلى الله ، وربطه للنفوس بعالم الإلوهية ، نجده يستعير من المذاهب الفلسفية فكرة الوسائط بين النفس والله ، و هي فكرة ذات ركيزة اساسية في مذهب " أفلوطين " . (٣)

<sup>(</sup>١) إميل بريهيه - تاريخ الفلسفة الهلينستية والرومانية - ص ٢٢٧ ، ٢٢٨ .

ر ) ، د. د. د. (۲) دکتور محمد علي أبو ريان - تاريخ الفكر الفلسفي - ج٢ - ص ٢٢٣ ، وكذلك نظرنا - يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ٢٢٢

(٢) ويضاف إلى ما سبق من توضيح لهذا التلاقي والحوار الفكري بين فيلون بتراثه الديني وبين فكرة الوسطاء الأفلاطونية ، فإنه يستعير فكرة الإله ذا الطابع السامي من الرواقيين ، لذلك نجد صورة فكرية فلسفية أخرى عند فيلون في تصويره لإله تعالى لا تربطه بالإنسان صلة ما ولا تدركه سوى الأرواح المفارقة في حال الجذب أو الخروج ، وهذه الفكرة عن الله هي الله سادت فيما بعد في الفاسفة الأفلاطونية المحدثة وفي الفيثاغورية المحدثة كما أن فكرة الله معقول ومتعالى يمثل إلى حد ما الطابع اليوناني الخالص ، أما فكرة الإله القريب الصلة بالإنسان ، والمحب له فهي التي بشرت بها المسيحية في وسط العالم الهلنستي عند ظهور السيد المسيح عليه السلام . (١)

وكما رأينا من خلال هذا النموذج الفكري عند فيلون ، نجد نماذج أخرى للحوار والتلاقي الثقافي الفلسفي في طريقة التوفيقة والتلفيقيه من خلال شرحه الرمزي على التوراة والذي يموج بالأفكار الأفلاطونية المختلطة بالأراء الفلسفية الأخرى والميتافيزيقية والأخلاقية والروحية والطبيعية والجدلية ، بالإضافة إلى مقتطفات أدبية متراكمة بدون أي ترتيب .

(٣) وقد يبدو لنا هذا النموذج من خلال تصوير فيلون Philon "للوجود" فهو مزيج من العقيدة أو التراث الديني اليهودي والفلسفة اليونانية ، فالله عز وجل مفارق للعالم ، خالق له ، معني به ، ولكنه من البعد عما يدركه العقل ، بحيث لا نستطيع أن نعلم عنه شيئا ، فالله تعالى هو الموجود، وهو العلة الأولى، وأبو العالم وملكه ونفسه وروحه ، ويشرح ما جاء في التوراة " إله إسراهيم ، واسحق ، ويعقوب بالزهز ، فيوول إسراهيم بالعلم ، وإسحق بالطبيعة ، ويعقوب بالزهد، بحيث تدل على مصادرنا للمعرفة بالله ، ويسمى الله تعالى شمس الشمس ، والشمس المعقولة للشمس المحسوسة أخذ عن أفلاطون ، ويستعير من أفلاطون قوله أن الله صنع العالم المحص خيريته" (٢) هذا ، وتلعب فكرة الوسطاء دورا هاما أخر في حوار فيلون عن " العلية الإلهية " فالعلية الإلهية مطلقة من ناحية الصنعة والخلق ، وأن العالم المعقول خلق من العدم ، وإن الأرواح خالية من المادة ، ولدها لدى الله كما يلد العقل أفكاره ، ونسبية من حيث أن العالم المحسوس نتيجة تنظيم الله لمادة سابقة ، أو نتيجة فعل وسطاء بين الله والمادة ، كما ذهب إلى ذلك أفلاطون . (٣)

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق - ص ۲۲۶ ، كذلك يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ۲۵۰ ، ص

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣)المصدر السابق ص ٢٥٠

(٤) وفي حواره الفلسفي عن" الحياة الروحية " يرتقي فيلون ايضا سلم الوسطاء في ثوب افلاطون فيقول " أن معرفتنا بالله ( عز وجل ) على اربع درجات ، معرفة ناقصة تكتسب بالنظر من مصنوعات الإله ، ومعرفة نرتقي بها في سلم الوسطاء ، وثالثة ندرك اللوغوس Logos ( الوسيط الأعظم ) ورابعة ندرك الله ذاته ، وهي خاصة باهل الكمال، مثل موسى ( عليه السلام ) وفي صعود النفس يشير فيلون إلى صعود سلم الوسطاء عندما تتطهر بالزهد ، وبصفة خاصة بالعبادة الباطنة ، (١) وتبدأ النفس الإنسانية رحلتها في العودة الى مقام الألوهية بعد إدراكها المحسوسات وبطلانها ( وقد استخدم فيلون حجج " أنا سيدا موسى " للاستدلال على ذلك فيشير إلى بداية التطهر والصعود حين يعلم الإنسان بطلان المحسوسات وزوالها .(١)

لقد كان للطريقة المجازية تأثيرها الكبير عند فيلون ، وبصفة خاصة في حواره الفلسفي وعملية المزج بين التراث الفلسفي والديني اليهودي في أروقة مدرسة الإسكندرية ، ويشير إذا ذلك " إميل بريهيه " فقد كان فيلون نفسه يعرف المجازات المشتركة للمدرسة الرواقية في كل تفاصيلها ، وطبق هذه الطريقة بمناهجها المختلفة على التوراة واشخاصها (٣) فيما أشرنا إليه سابقا ، كذلك نلاحظ أن تفكير فيلون الفلسفي لا يظهر بطريقة مباشرة ، ولكن في شكل تأويل دانم للنصوص التوراة ، ولا يعني ذلك القول بالراي أو الهوى بلا قواعد يسير وفقها ، لكنه في الحق يقوم أصالة على تحديد فكرة بواسطة صورة من الصور الكلامية ، والصورة المجسمة عنده تعبر عن فكرة معنوية . والصور والمجازات تفيد في أن تثير فينا فكرة كنا لا نحس بها لولاها إلا بصعوبة وعسر . (٤)

(°) ولعل النموذج الواضح عند فيلون في هذا الصدد ، يتضح من خلال موقفه از اء القصيص والشرائع التي تحتويها كتب موسى الخمسة ، والتي تتطوي على الحقائق عن الله والحياة والإنسانية والعلاقة بين الله والإنسان . ان هذه الطريقة المجازية أفادت فيلون في أن يجد الحكمة الإغريقية في الكتب اليهودية (°) (أو التراث اليهودي بصفة عامة ) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ٢٥٠ .

<sup>(</sup>٢) دكتور محمد علي أبو ريان — تاريخ الفكر الفلسفي - ج٢ ( أرسطو والمدارس المتأخرة ) ص ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٣) إميل بريهيه — الأراء الدينية والفلسفي لفيلون الإسكندري — ص ٦٣ ، ترجمة دكتور محمد يوسف موسى — دكتور عبد الحليم النجار — ط الحلبي بمصر ١٩٥٤م

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ٦٠ (٥) المصدر السابق ص ٦١

ويمكن إعطاء أمثلة موجزة تطبيقية لهذا النموذج من خلال استخدام فيلون للطريقة الرمزية المجازية في حواره الفكري لبعض الشخصيات أو القضايا التراثية اليهودية ومن ذلك تأويله" اجتماع شمل اليهود في بلد واحد يعبر عن قوميتهم بمعنى اجتماع الفضائل في النفس وتناسقها بعدما تحدثه الرذيلة من تشتت ". (١)

كما أن المسيح عنده بمثابة الحكيم الملك عند الأفلاط ونبين والرواقيين .. إذ يفرض سلطانه بصفاته الخلقية من وقار يوحي بالاحترام وهيبته توحي بالخوف ، وإحسان بوحي بالمحبة .(٢)

وبهذا ذهب أفلاطون في وصفة للحاكم الفيلسوف ، الذي بين الصفات الخلقية والروحية ، والعقلية ، والصفات الحسية ، والذي يستطيع أن يوازن بين الحاجات الروحية والخلقية والعقلية والحسية في المجتمع أو الدولة ..(٣)

لقد عشق فيلون الفلسفة في الإسكندرية ، وبصفة خاصة الفلسفة الأفلاطونية ، وإن كان لديه بعض العناصر الفلسفية من غيرها ، رواقية ، وأرسطية ، وفيتاغورية ، وموقف فيلون كما هو واضح لنا مما سبق هو الموقف الذي يعمل على التوفيق بين الإيمان والفلسفة الإفلاطونية ، وعلى التعبير بلغة الفلسفة الأفلاطونية عن الإيمان القلبي (٤) والعالب على تفكيره في عملية المزج والتوفيق بين التراث الديني اليهودي وبين الفلسفة ورو افدها وخاصة الإفلاطونية ، الإغراق في المجاز والرمز ، وتأويل الظاهر على الباطن ، كطريقة فنية واداه من أدوات الحوار الفكري والفلسفي الذي ساد عزه وفي الإسكندرية والمثال غلي ذلك في ختامنا لهذا الجانب ، ما ذهب إليه في الرحلة إبراهيم (عليه السلام) من بلاد الكلدان إلى بلاد حران ، لهي رمز لمحاولة الإنسان التحرر من الإحساس وأدرانه والتطهر من الأجسام والبدن في سبيل معرفة الإنسان التحرر من الإحساس وأدرانه والتطهر من الأجسام والبدن في سبيل معرفة الحقيقة الإلهية " إن مطالعة " فيدون "(٥) توجهنا إلى ضرورة القيام بهذه المرحلة لكي يعرف الإنسان ذاته ، ويحتقر العالم الحسي والأجسام ، كما أن هناك معرفة بالله عن طريق الأفلاك والطبيعة فإن هناك معرفة أعمق واعظم ، وهي عن طريق "لنفس " معرفة لله أعمق وأبعد هي " رؤية الله ذاته " . هي روية موسى على قمة النفس " معرفة لله ألفس " معرفة لله ألفس " معرفة لله قامة والععم على قمة النفس " معرفة لله ألفس " معرفة لله قامة والععم على قمة النفس " معرفة لله ألفس على قمة النفس " معرفة لله ألفس المعرفة لله قامة والععم على قمة النفس " معرفة لله ألفس المعرفة المعرف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ٣٠ - ٣١

<sup>(</sup>٢) يوسف كرم - تاريخ الفاسفة اليونانية - ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٣) نَظُرنا - اَفَلاطُونَ - محاورة الجَمهورية - الباب الخامس والسادس ترجمة - حنا خياز - ط بيروت حديثة بدون تاريخ – كذلك إميل بريهية – الآراء الدينية والفلسفية لفيلون السكندري – ص٢١، ص٢٢.

<sup>(</sup>٤) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية ص٨٨

<sup>(ُ°)</sup> نظرُناً افلاَطُون ـــ الأصول الأفلاَطونية " فيدون ترجّمة الدكتور نجيب بلدي ، على سامي النشار ــ ط منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٦١م

الجبّ ، هذه الرؤية هي ما يصبوا إليها عقل الفيلسوف الحقيقي .(١) فالسفى الأفلاطوني ، والفيثاغوري يتضح عند فيلون في هذه الإشارات إلى الصعود إلى معرفة الله (عز وجل) عن طريق التطهر وتطهر النفس من أدران الأجسام والحواس ، والاستقرار الكامل في التطلع إلى الله لمعرفته ، فهذا اتجاه بلاشك صوفى ، تأويل باطني .

يبدو أن فيلون كما اقترب من الأفلاطونية ، و أمشاج الرواقية وتيارات الفيتاغورية بالإسكندرية ،فإنـه كـان معجبـا ، وملمـا بطريقـة جماعـة من اليهود كانوا يعيشون بالقرب من الإسكندرية ، وبجوار بحيرة مريوط ، وهم " جماعة من الناس وهبوا حياتهم لمعرفة الله وعملوا علي النَّطهر من كل شيء عالمي في سبيل تلك المعرفة ، إن بيوتهم في غاية البساطة ، لا متباعدة كلّ التباعد ،ولا متقاربة كل التقارب ، في كل منها صوامع ، يعمل كل واحد منهم علي الانفراد فيها لممارسة شعائر الحياة الكاملة . يعتكفون فيها للتفكير في الله ويصلون إليه في اليوم مرتين ، مره في الصباح ، ومره في المساء ، فعند طلوع الشمس يلتَمسونِ أن تمتلئ قلوبهم بنوره السّماوي ، وعنّد غروبها يلتمسونُ أن تتحررُ من وطأة الاحساسات والمحسوسات ليتفرغوا كلية للحقيقة الكاملة "(٢) ويرجح بعض المؤرخين أن هؤلاء جماعة من اليهود مارسوا حياة الزهد والعبادة في أماكن معينه من فلسطين ثم مصر ، بالقرب من الإسكندرية ، واكتشفت مخطوطاتهم أخيرا بالقرب من البحر الميت ، ومنهم أيضا خرج بعض تلاميذ السبيح (٣) وعلى ذلك فإن هؤلاء في نظر فيلون ٠٠ر هبان يمثُّلُون في نظره محاولَة نموذجية للتامل الروحي الديني ، والذي ينتهي عند الرؤية ، وعند الذوق وقد اعتبرهم نهاية المطاف الإنساني في غاية الرحلة التي تبدأ بالأفلاك وتنتقل الى النفس ! انتهت الفلسفة عند فيلون من خلال ما سبق إلى النصوف والرؤية ، وهذا ما نجده عند أفلوطين السكندري الذي درس بالإسكندرية (٢٠٥- ٢٧٠م)

<sup>(</sup>١) للمزيد من التفاصيل - دكتور نجيب بلدي- تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية ص٩٢، ٩٣ص.

<sup>(</sup>٢) انسدر السابق ص٩٤

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٩٤ - كذلك دكتور علي سامي النشار - نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام - حر در السعارف ١٩٨١ حيث ذكر (أن ظهور هذه المخطوطات ، وهي ما تعزف برثانق البحر الميت منذ عام ١٩٤٨ وقد كشفت لنا الكثير عن حقيقة المذاهب اليهودية وسهرر السبح)

واعتنق فيها الفلسفة الافلاطونية ، ووجه الفلسفة نحو التأمل والرؤية وجعل الرؤية قوام الفلسفة ذاتها (١) ولعل أول اتجاه نحو نظام لاهوتي للحياة الصوفية المسيحية كان يفعل الكتابات الافلاطونية الإسكندرانية (٢) هذا يعني أن تفكير فيلون الإسكندري ،وفلسفته ، وحواره الفكري والرمزي المجازي ، ومحولته المزج والتوفيق بين التيارات الفلسفية الحية بالإسكندرية وبين التراث الديني اليهودي ، يمثل ثمرة من ثمرات التفكير الفلسفي الديني والحوار الفكري التقافي في مدرسة الإسكندرية

(١) للمزيد - راجع المصدرين السابقين - ص٩٥، ص٧٧.

Encyclapedia Of religion -( Mysticism ) - vol 9 - P 252 (\*)

## ثالثاً: خاتمة ونتانج

يتضح لنا من خلال هذه الدراسة التحليلية للكشف عن الجوانب التقافية والحوار الحضاري بيت التيارات التفكير الفلسفي والعلمي وبين المذاهب والتيارات الدينية في الإسكندرية ، متمثلاً ذلك فيما ظهر لدي فيلون السكندري (٤٠٠ق.م. – ٥٠م.) من مزج فكري وحوار فلسفي بين الفكر الديني اليهودي وبين تيارات الفلسفة الأفلاطونية أو الرواقية أو الفيثاغورية الجديدة النتائج الآتية :-

(۱) إن مدرسة الإسكندرية ومتاحفها ومكتبتها العريقة تشكل بوتقة الفكر الإنساني التي انصهرت في داخلها عناصر التفكير الفلسفي والعلمي اليوناني وامترجت بالعناصر والتيارات الفكرية والدينية الشرقية القديمة وأدى هذا الامتراج الفكري إلي ظهور مذاهب وتيارات فلسفية ودينية تحاورت وتجادلت فيما بينها لاستخراج فلسفة إسكندرانية تعتبر هي وريشة المدارس اليونانية ومدرسة أثينا بصفة خاصة وحملت بالتالي مشعل الفكر التقافي والديني حتى الفتوحات الإسلامية والعربية لمصر في القرن السابع الميلادي

٢) كانت الإسكندرية ملتقى التقافات والحضارات المختلفة حيث كانت الإسكندرية مدينة مفتوحة أمام جميع الجهات والجنسيات المختلفة فضلا عن كونها مجالا النشاط التجاري كعامل من أهم عوامل التلقي بين البشر فإنها كانت مصدرا للامتزاج والتلاقي بين ثقافة اليونان وفلسفتهم وبين ثقافات الشرق ودياناته المختلفة إذ التقي اليونان والأثينيون مع المصريين والأثيوبيين والفينيقيين والسوريين ، الليبيين وغيرهم من الأجناس الأخرى فضلا عن اليهود أو العبرانيين ، وقد لعبت الأفلاطونية والفيتاغورية والرواقية أدوارا هامة في الحياة الثقافية وتجادلت هذه التيارات الفلسفية مع التراث الديني وغوصيات الشرق ، ونبغ عدد كبير من المفكرين والعلماء المصريين في ظل هذه المدرسة العريقة أمثال أثينا يوس من نقر اطيس وافلوطين من اسيوط ، وبطليموس الجغرافي . فضلا عن فيلون السكندري إذ اعتبرناه قام وعاش فترات طويلة بالإسكندرية يحاور ويناقش ويؤول التوراة في ظل تيارات الفلسفة فترات طويلة والفيثاغورية الجديدة والرواقية.

(٣) لعب التراث الديني اليهودي دورا هاما ومتكاملا في هذا الحوار التقافي والفلسفي ، وعبر عنه فيلون السكندري ، والذي نعتبره نموذجا قويا لهذا اللون من الحوار والمزج بين الفلسفة اليونانية وروافدها المختلفة وبين الدين اليهودي ، فقد حرص فيلون السكندري علي تأويل نصوص التوراة بكاملها تأويلا رمزيا مجازيا بحيث يقترب بها من المصطلحات والمفردات اللغوية اليونانية ، فضد

عن شرحها فلسفيا في ضوء النظريات الأفلاطونية تارة والفيتاغورية أو الرواقية تارة أخرى . هذا إذا علمنا أن التوراة قد ترجمت ترجمة كاملة إلى اللغة اليونانية فيما يعرف بالترجمة السبعينية ، وتكلم اليهود ومنهم فيلون بلغة اليونان بدل من لغة العبرانيين ، فقد كانت ثقافة فيلون أقرب إلى اليونانية منها إلى العبرية ، لأنه كان يلخذ ثقافته مباشرة عن التراجم اليونانية للنصوص العبرية اكثر من أن يأخذها عن الأصول العبرية.

(٤) ومن خلال هذا الحوار الفكري والفلسفي بين التراث الديني والفلسفي بالإسكندرية والذي يمثله "فيلون السكندري" يتضح أن فيلون السكندري يحول وضع الحقائق الدينية في صيغ فلسفية وكذلك المبادئ العقلية التي تقوم عليها الحقيقة الدينية . وحاول أن يزيل المعارضة التي تتضح بين ما يقتضيه العقل وبين ما أتي به النقل لذلك كان مؤمنا أشد الإيمان بالحقائق النقلية ، وإلي جانب هذا كان شديد العناية بالفلسفة اليونانية ، وكأنه كان يريد أن يقول " إذا كانت التوراة تعبر عن الحقيقة ، فإن الفلسفة اليونانية أو روافدها المختلفة تعبر هي الأخرى عن الحقيقة ، فإن الفلسفة اليونانية أو روافدها المختلفة تعبر هي الدينية والفلسفية . فإذا كان الدين هو الأصل ، فإن الفلسفة وسيلة لاكتساب هذه الحقيقة الدينية . (١)

(a) لقد تجسد هذا الاتجاه في الحوار الثقافي والفلسفي بين الفلسفة والدين في مدرسة الإسكندرية عند فيلون السكندري من خلال بعض النماذج اهمها فكرة " الوسانط" بين الله والعالم والموجودات وتكون لنظرية " الكلمة" اثر كبير في هذا الحوار الأفلاطوني اليهودي بالإضافة إلى نموذج آخر وهو " فكرة الإله السامي "أو المتعالي وما بها أمشاج من الرواقية والأفلاطونية ، كذلك نموذج التأويل الرمزي لإبراهيم واسحق ويعقوب ، بالعلم ، والطبيعة ، والزهد بما يشير إلي مصادرنا للمعرفة بالله عز وجل وتسمية الله تعالى بشمس الشمس والشمس المعقولة للشمس المحسوسة . مما يشير إلي المزيج الأفلاطوني ، وقوله إن الله صنع العالم المحض بخيريته ، كما يشير في نموذج " العلية وقوله إن الله صنع العالم المحض بخيريته ، كما يشير في نموذج " العلية الالهي المطلقة " وأن الأرواح تولد عن الله كما يولد العقل أفكاره ، نزعة افلاطونية أيضا ، أما الحياة الروحية صعودا تكون بالتطهر ، وبدرجات ووسائط افلاطونية أيضا .

كما أن المسيح عند فيلون بمثابة الحكيم الملك عند الأفلاطونيين والرواقيين الذي يفرض سلطانه بصفاته الخلقية بوقار يوحي بالاحترام ، وإحسان يوحي

<sup>(</sup>١) يذهب الدكتور عبد الرحمن بدوي إلى هذا الرأي أيضاً - نظرنا . خريف الفكر اليوناني "شتاء الفكر اليوناني" ص٩٠- ص٩١ – طوكالة المطبوعات الكويت ٩٧٥ م

بالمحبة، كما أن رحلة إبر اهيم عليه السلام من بلاد الكلدان إلى حران توحي بالتحرر من الإحساس وأدران الجسد ، والتطهر للصعود لمعرفة الله . وهذا مريج أفلاطوني فيشاغوري ، وبهذا يتضح لنا مدى ما وصل إليه فيلون السكندري من خلال حواره الفكري الديني مع الثقافات والتيارات الفلسفية اليونانية المختلفة في الأفلاطونية والرواقية ، والفيثاغورية بالإضافة إلى أمشاج غنوصية هرمسية إسكندرانية ، إن الإسكندرية كانت مصدرا قويا وعظيما للإشعاع الفكري والحضاري في عصرها الزاهي المتقدم وظلت منارة للعلم والفاسفة ، وحاضرة من حواضر الثقافات الإنسانية حتى الفتح العربي الإسلامي لمصر في القرن السابع الميلادي .

## رابعاً: ثبت المصادر والمراجع العربية والأجنبية

## (أ) المصادر والمراجع العربية

- ١- إبر اهيم بيومي مدكور (دكتور) ، يوسف كرم دروس في تاريخ الفلسفة ط
   لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٥٣م .
- ٢- أبو ريان (دكتور محمد علي) تاريخ الفكر الفاسفي (أرسطو والمدارس المتأخرة) ج٢ ط دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ١٩٨٩م
- ٣- أبو ريان (دكتُور محمد علي) تاريخ الفكر الفلسفي --ج١ ط دار المعارف ١٩٧٢م .
  - ٤- أبو ريان (دكتور محمد علي) الفلسفة و مباحثها ط دار المعارف ١٩٧٦م.
- ٥- أرنولد توينبي تاريخ الحضارة الهيلينية ترجمة رمزي جرجس ، مراجعة دكتور صقر خفاجة طمكتبة الأنجلوا المصرية ١٩٦٣
- ٦- أفلاطون محاورة الجمهورية (الباب الخامس والسادس) ترجمة حنا خياز ط بيروت بدون تاريخ .
- ٧- أفلاطون الأصول الأفلاطونية (محاولة فيدون) ترجمة دكتور نجيب بلدي
   علي سامي النشار ط منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٦١م.
- ٨- إميل بريهيه تاريخ الفلسفة الهيلنستية الرومانية ترجمة جورج طرابيش ط
   دار الطبيعة بيروت ١٩٨٨م
- ٩- إميل بريهيه الأراء الدينية و الفلسفية لفيدون السكندري ترجمة دكتور محمد
   يوسف موسى ، وعبد الحليم النجار ط الحلبي بمصر ١٩٥٤م .
- ١٠ بدوي (دكتور عبد الرحمن) خريف الفكر اليوناني ط وكالة المطبوعات بالكويت ١٩٧٩م :
- ١١- بدوي (دكتور عبد الرحمن) شناء الفكر اليوناني ملحق بكتاب (خريف الفكر اليوناني) -ط وكالة المطبوعات ١٩٧٩م .
- ١٢- زكي نجيب محمود (دكتور) ، أحمد أمين قصمة الفلسفة اليونانية طدار النهضة القاهرة ١٩٤٩م .
- ١٣- لطفي عبد الوهاب (دكتور) اليونان مقدمة في التاريخ الحضاري طدار المعرفة الجامعية بالإسكندرية بدون تاريخ .

- 16- محمد البهي (دكتور) الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي طدار الكتاب العربي بمصر ١٩٦٧م .
- ١٥ محمد الفيومي (دكتور) التطور التاريخي لمعنى الفلسفة طمكتبة الأنجلو المصرية طمكتبة الأنجلو
- 17 ماكس ماير هوف (دكتور) من الإسكندرية إلي بغداد (بحث منشور ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية) ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي حط وكالة المطبوعات بالكويت ١٩٨٠م.
- ١٧ مصطفي العيادي (دكتور) مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي بدون تاريخ .
- ١٨- نجيب بلدي (دكتور) تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية -ط دار المعارف مصر ١٩٦٢م.
- بمصر ١٩٦٢م . ١٩- النشار (دكتور علي سامي) - نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام - ج١- ط دار المعارف القاهرة ١٩٨١ .
- ٠٠- ول ديور انت قصة الحضارة ج٢ (المجلد الأول) " الشرق الأدنى"- ترجمة محمد بدوي ط لجنة التاليف والترجمة والنشر جامعة الدول العربية ١٩٧١م
  - ٢١ ـ يوسف كرم تاريخ الفلسفة اليونانية ط بيروت بدون تاريخ .
- ٢٢- يوسف كرم تاريخ الفلسفة في العصير الوسيط ط مكتبة الأنجلوا المصرية
   ١٩٨١م .

## (ب) المراجع الأجنبية

1- Encyclapedia Of religion -( Mysticism ) - vol 9 -U.S.A. 1995

# " الفصل الثالث "

"الأفلاطونية الإسكندرانية" "بين الفكر المسيحي والإسلامي "

# " الفصل الثالث "

# الأفلاطونية الأسكندرانية " بين الفكر المسيحي والإسلامي"

### - تمهيد:

نتناول من خلال هذه الدراسة التحليلية التركيبية ، البحث عن المزيج الأفلاطوني وتياراتُ الفَلسَفية الأسكندرانية وتأثيرها الفعال في التَـراتُ الفلسـفّي المسـيحيّ والإسلامي ، فما زال هذا الجانب بحاجة إلى المزيد من التعمق والبحث ، بصفة خاصة إذا علمنا أن مدرسة الأسكندرية كانت تشكل بوتقة انصهرت فيها خلاصة التفكير الفلسفي و روافده اليونانية و الشرقية في عصورها الأولى و حتى الفتح العربي و الإسلامي لمصر في القرن السابع الميلادي ، فتيارات الأفلاطونية بالإَضَالَةَ ۚ الَّى الروافَّد الهلينية الأَخرى من رواقيَّة و فيثاغُورية عششت و فرخت و ظهرت آثارها في الديانات الشرقية من يهودية ومسيحية وإسلامية ، ولما كانت الأفلاطونية المحدّثة تشكل تيارات ثلاثة ، الأول التيار الأسكندري و على رأسه افلوطين وتلامدته ، والثاني التيار السوري وعلى راسه بامبليخوس والثالث الأثيني وعلى راسه ابرقلس ونامسطيوس ، فإنَّ النَّيَارُ الأسكندري انخذ اتجاها عملياً في عصوره المتاخرة واصبح طريقا للوصول إلى وجود معقول وشكل سلسلة من الفيوضات العقلية الروحية فإنه اقترب شيئا فشيئا من النراث الديني الشرقي ، وتمثلت الافلاطونية الأسكندرانية في تراث الفكر المسيحي عند كل من كليمات (٥٠٠/ ٢١٧ م) وأوريجين ( ١٨٠ / ٢٥٤م ) وتمثل ذلك عند كلَّا منهما في طريقة البُحث عن الله والعالم والوجود والنفس والأخلاق ، بالإضافة إلى النظرة العقاية في تفسير وتأويل نظرية أو عقيدة العلاقة بين الله تعالى والمسيح عيسي عليه السلام أو الله عز وجل والأبن ، أو الأب والابن ، أو الأب والكلمة ، عند أوريجين بصفة خاصة . والعبت نظرية الغيض العقلي عن الأول ، الأفلاطونية دورا كبيرا في هذا المجال . إذ اتجه أوريجين في تفسير هذه العلاقة بين الله والمسيح ،أو الأب وآلابن ، بمعني القرب ، فحمل " بنوة " المسيح بالنسبة لله تعالى " معنى القرب " في المنزلة ، والدرجة أو أن درجته تلي درجة الله تعالى في الوجود ، وهذا جانز في التّأويل المجازي . ويؤول " مصطلح الكلمة " logos ، بمعنى العقل ، أيضا فهو عقل الله عز و جل كما في

عقائد المسيحية ، وصار في هذا الاتجاه مستغيدا بالتراث الفيضي الأفلوطيني وروافده المختلفة .

وكما كان لهذا التراث الأفلاطوني الأسكندري تاثيره الواضح في عقائد المسيحية الأسكندرانية فإنه شكل تأثيرا عميقا أيضا في التراث الفلسفي الإسلامي وشكل حوارا فكريا مستمرا في أوساط المذاهب الصوفية والإشراقية والشيعية الباطنية بالإضافة إلى الفلاسفة الإسلاميين . ونلاحظ ذلك من خلال إصطناع هؤلاء المفكرين الإسلاميين لطريقة التأويل الرمزي والمجازي مستقيدين بأمشاج التراث الفيلوني السكندري المشبع بالأفلاطونية الأسكندرانية وطريقة فيلون في تأويل نصوص التوراة على المجاز والرمز للتوفيق بين تراث الفلسفة الأفلاطونية وبين التراث اليهودي وهذا واضح كذلك عند الشيعة الباطنية للاستدلال الرمزي على عقيدتهم في الإمامة والوصية والنص عليها من النصوص التراثية، كذلك نظرية الإنسان الكامل ، ورجل الوجود الأول ، والجوهر الروحاني عند ابن عربي ومدرسة الفلسفة الصوفية ، أو الحكيم المتاله عند السهروردي الإشراقي ، وظهر لنا تأثير الأفلاطونية الأسكندرانية في شروح وتعليقات الفارابي وأخوان الصفا وفي الوجود الألهي والطبيعي والإنساني .

وهكذا يدور هذا البحث حول موضوعات ثلاثة :

- الأول: الأفلاطونية الأسكندرانية .
- الثاني: الأفلاطونية والفكر المسيحي الأسكندري .
- الثالث : الأفلاطونية الأسكندرانية في الفكر الإسلامي
- ثم خاتمة و قائمة بالمصادر و المراجع العربية و الأجنبية .

## أولاً: الأفلاطونية الأسكندرانية

إن نظرية التوفيق بين الفلسفة والدين ، ربما كانت بدايتها الحقيقية في ظل مدرسة الأسكندرية ، وذلك من خلل الحوار الفلسفي بين تيارات اليهودية متمثلة في جماعات اليهود الذين قطنوا بجوار الأسكندرية وكان لهم وصول فكري وتطهر نفسي بالإضافة إلى ما أحدثه فيلون السكندري (٠٥م) من عملية التوفيق بين تيارات الهلينية اليونانية أفلاطونية ورواقية وفيثاغورية وغيرها وبين نصوص التوراة وتعاليمها عن طريق منهج التأويل الرمزي أو المجازي وقد لعبت التيارات الأفلاطونية الأسكندرانية دورا هاما وفعالا في هذا النطاق ، بل نستطيع أن نقول أيضا أن تيارات الافلوطينية تسربت وتفاعلت بعد ذلك في نطاق الفكر الفلسفي الأسلامي في العصور التالية .

و مما لا شك أن تعاليم و أفكار الأفلاطونية المحدثة في جوهرها ، يتقارب بوضوح مع تعاليم التيارات الدينية الشرقية في اليهودية والمسيحية أو لدي بعض مفكري وفلاسفة الإسلام

إذ أن الاتجاه الذي كان يرمي إلى إدماج المذاهب بعضها في بعض ، وبعث العقائد القائمة على اعتبار نظام الوجود صادرا عما فوق الطبيعة ، قد بلغ غايته في المدرسة الأفلاطونية المحدثة ، والتي أسسها افلوطين الأسكندري قرابة عام ( ٢٠٢ / ٢٦٣ ) م . وقد استوعب افلوطين المداهب الخاصة بمختلف المدارس الفلسفية الهلينية التاريخية المعروفة ونسجها في وحدة واحدة ، بيد أن مهمة الفيلسوف الأولى لم تكن تقوم في نظره على انشاء الأعمال الفكرية ، بل على التطلع و التامل ، و أما غاية التأمل و ذروته فهي التجربة الصوفية المتمثلة في وحدة النفس البشرية مع الله . (١) والأفلاطونية المحدثة هي في جوهرها ، طريقة للوصول إلى وجود معقول ، و بناء أو وصف لهذا الوجود . (٢) و ان كانت تتفق في هذا المعني مع تيارات االفكر الديني، فإنها تختلف في بعض الجزئيات و التفاصيل .

و لما كانتُ الأفلاطونية الجديدة تفرعت إلى ثلاثة فروع ، وبصفة خاصة في عهودها المتأخرة ، فرع يمثل المدرسة السورية في "برغامه "، وعلى رأسها "بامبليخوس" ، والفرع الثاني يمثله مدرسة أثينا وعلى رأسها " ثامسطوس " فإن

<sup>(</sup>١) أرنولد تونبي - تاريخ الحضارة الهلينية - ص ٢٤٠ - ترجمة رمزي جرجس ، مراجعة دكتور صقر خفاجة - ط مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٣ م .

<sup>(</sup>۲) أميل بريهية – تاريخ الفلسفة الهلينستية والرومانية – ص ۲٤۲ – ترجمة جور ج طر ابيشـــي -طــــدار الطليعة بيروت ۱۹۸۲ م

الفرع الثالث يمثله مدرسة الأسكندرية ، والتي أتخذ مفكروها وعلى رأسهم هيياتيا ويوحنا الفليبوني ، واصطفن الأسكندري . اتجاهات علمية ورياضية واستقات الفلسفة والدين عن سائر العلوم الأخرى . واتخذ التفكير اتجاها عمليا أكثر منه نظريا . لكن في عهدها المتأخر وبعد زوال التفكير الفلسفي الوثني ، تلاقب مرة اخرى في تعاليمها مع المسيحية وسوف نجد مسيرة الأفلاطونية المحدثة في العصور الوسطى تقترب اكثر من المسيحية ومفكري الإسلام عن طريق السريان . (١)

ولما كـان اهتمامنـا ، بتيـارات الأفلاطونيـة الأسـكندرانية وتأثيرهـا الفكـري فـي المسيحية ولدى بعض مفكري الإسلام فيما بعد ، وعلى ذلك فإن بزوغ تيارات هذه الفاسفة في صورة مدرسة فكرية بدأ عند " أمونيوس ساكاس " الذي علم في الأسكندرية بين عام ( ٣٣٢ ـ ٢٤٣ ) م وكشف لأقلوطين عن الفلسفة الحقيقية ، وإن كنا لا نعرف شيئا كثيرة عنه ولم يدون أراءه (٢) فإن يوسف كرم يكشف لنا عن شيئا من منهجه وطريقته الفلسفية فيقول " هو أبرز أفلاطونيي الاسكندرية في النصف الأول من القرن الثالث الميلادي ، نشأ مسيحيا و كان حمالا ( وهذا معني لفظ ساكاس المضاف إلى أسمه ) ولما تفلسف أرتد عن المسيحية ، وكان يفرض على تلاميذه كتمان تعاليمه تقليدا للأسرار اليونانية ، وإنما يقال بالإجمال : أنه كان يحاول النوفيق بين أفلاطون وأرسطو ، في أهم النقاط وأكثر ها ضرورة وهي الله ، والعالم والنفس ، فالله صنع العالم دون أن يستخرجه من مادة سابقة ، والعالم عبارة عن أجسام خاضعة للأرواح كل مترابط الأجزاء ، وتدبير كل سماء السماء التي تليها مباشرة ، وإن للموجودات جميعاً شعوراً متفاوت الوضوح بما للحكمة الإلهية من تأمل سرمدي لمعانيها ، والعناية الإلهية هي ما للخالق على المخلوق من سلطان أبوي . والقدر هو نظام العدالة اللازم من هذا السلطان ، والنفس هي جوهر روحي قانم بذاته ، فلا تتغير طبيعتها باتصالها بالجسم ، وفعلها بالجسم شبيه بفعل الله في العالم ، ونستطيع أن نتقمص أجساماً بشرية ، ومما لا شك فيه أن أوريجين أخذ عنـه بعض الأراء وإن أفلوطين كان أقرب إلى مقاصده ". (٣)

أما الشخصية الثانية التي كان لها تأثيرها البالغ وظلت في حوار مستمر بينها وبين غيرها من المذاهب الدينية المسيحية والإسلامية فيما بعد ، فهو " افلوطين

<sup>(</sup>١) لمزيد نظرنا - دكتور محمد علي أبو ريان - تاريخ الفكر الفلسفي أرسطو والمدارس المتأخرة - ج ٢ - ص ٣٥١ - ط دار المعرفة الجامعية ١٩٨٩ م .

 <sup>(</sup>۲) إميل بريهيه - تاريخ الفلسفة الهيلينستية والرومانية - ص ۲٤٢ - كذلك انظر ولتر ستيس
 - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ٣٠٣ وما بعدها - ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد - ط دار الثقافة للنشر القاهرة ١٩٨٤م

<sup>(</sup>٣) يوسف كرد - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ٢٨٦ - ط دار القلم بيروت عدون تاريخ

السكندري ٢٠٤ – ٢٧٠ م "، جاء من مدينة ليقوبوليس (أسيوط) من مصر العليا وتتلمذ على أمونيوس ساكاس، وأخذ عنه بعض مبادئ شروح الأفلاطونية وفهم منهجه، ثم أراد أن يقف على الأفكار الفارسية والهندية فانتظم في الحملة الرومانية على الفرس، ولكن الجيش أنهزم في العراق فذهب أفلوطين إلى أنطاكيا ومنها إلى سوريا ومنها ذهب إلى روما عام ٢٢٤ م. وأسس بها مدرسة وانضم إليها أفراد من مختلف الشعوب والمهن وبعض أباطرة الرومان في عصره (١) وكانت اليونانية فيها لغة الخاصة والمتقفين الذين بهرهم بعلمه، وخلقه العظيم، وكان مجلسه حافلا بالعلماء وكبار رجال المدينة، كتب أفلوطين أربعا وخمسين رسالة، جمعها تلميذه فور فوريوس ووزعها على ستة أقسام في كل قسم تسع رسائل فسميت "بالتاسوعيات" وهي ترمي إلى توضيح مسائل فلسفية بالرجوع إلى مذهب أفلاطون مع الاقتباس من أرسطو والفيثاغوريين والرواقيين.

وإذا علمنا أن أفلوطين أعجب بالمسيحية ، واعتقها ، فإن رسائله جاءت عبارة عن مجمل المذاهب منظورا إليها من وجهة خاصة ، أشبه شيء بالعظة الدينية ، ترد فيها العقائد بمناسبة موضوع معين ، وكانت هذه الطريقة مألوفة عند المسيحيين وعند الفلاسفة الوثنيين الذين ندبوا أنفسهم مرشدين ومصلحين ، والرسائل تعتبر كشكول العصر القديم بما فيها من فلسفات ، وديانات وسحر وتتجيم وعرافة وعلم طبيعي ، ولكن الموضوعات المأثورة هي أقوال أفلاطون في الخير والجمال والحب ،(٢) ونجاة النفس من سجنها المادي ، وانطلاقها من عالم الظواهر إلى موطنها الأصلي عالم الوجود والحقيقة ، كذلك نجد عند أفلوطين تعمق " فيدون " في حقيقة النفس مر تبطا بالنظرة العالمية اللاهوتية " لطيماوس" ومتحدا بها في صورة ميتافيزيقية ونفسية . (٣)

وتقوم فلسفة " افلوطين " (٤) بايجاز شديد ، على منهجين هما : الجدل الصاعد

<sup>(</sup>١) للمزيد راجع دكتور محمد علي أبو ريان - تاريخ الفكر الفلسفي - ج ٢ - ص ٣٥١ - كذلك ريكس وورفر - فلاسفة الإغريق - ص ٢٧٦ ، ص ٢٧٧ - ترجمة عبد الحميد سليم - ط الهيئة المصرية للكتاب ١٩٨٥ م .

<sup>(</sup>٢) يوسف كرم – تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ٢٨٦ ، ص ٢٨٧

<sup>(</sup>٣) دكتور نجيب بلدي - الأصول الأفلاطونية (فيدون) ص ٢١٣ - ط منشأة المعارف الأسكندرية ١٩٦١ م

<sup>(</sup>٤) يلقب أفلوطين عند المؤرخين الإسلاميين باسم " الشيخ اليوناني " إذ يذكر الشهرستاني ( عبد الكريم ت ٤٨ هـ ) كثيرا من أفكاره الفلسفية في الواحد الأول والعقل والنفس ، مشيرا إلى نظريته في الصدور والفيض منها قوله " النفس جوهر كريم شريف يشبه الدائرة قد دارت على مركزها وهو الخير المحض الأول " – الملل والنحل – ج ٢ – ص ٢٠٤ – ط الحلبي ١٩٦٨م .

والجدل النازل ، وفي ضوء ذلك فإن خلاصة مذهبة : إن في قمة الوجود" الواحد ـ او الأول "وهو جوهر بسيط كامل ، والكامل جوّاد فياض ، وفيضه يحدث شيئا غيره فهو مبدأ الوجود . والشيء المحدث عنه "عقل "شبيه به يفيض بدوره فيحدث صورة منه هي " نفس " وتعيض النفس فتصدر عنها نفوس الكواكب ونفوس البشر والأجسام ( المادة أو الطبيعة ) وهي أخر مراتب الفيض والصدور ، وهي أصل الشر . واتصال النفس بالجسم أصل نقانصها و شرورها ، ويجب خلاصها منه ووسيلتها في ذلك الفلسفة والفلسفة وسيلة النفس في صعودها إلى الواحد الأول والاتحاد به وهذا هو الغبطة العظمى وهو حال الجذب حيث تقد النفس كل شعور والاتحاد به وهذا هو الغبطة العظمى وهو حال الجذب حيث تقد النفس كل شعور بنداتها وتستغرق في الواحد ، الله عند أفلوطين ليس خالقاً أو صانعاً بل الموجودات تصدر عنه أو تقيض منه بالضرورة ، والعالم المادي صادر عن النفس العالمية ، وهي علم حركته ونظامه ، وغاية الإنسان الفناء في الله على طريقة الهنود ، لا إدراك الله بالعقل والاغتباط بهذا الإدراك مع احتفاظ المدرك بشخصيته على رأي أفلاطون حين يتكلم عن مثال الخير ومثال الجمال . (١)

هذه خلاصة فلسفة أفلوطين الذي تعلم الفلسفة بالأسكندرية ، وكان أمونيوس هو المعلم له وإن نعرف من فورفوريوس أن أفلوطين أخذ عن معلمه الطريقة المثلى لدراسة أفلاطون وشرح فلسفته ، وهي طريقة تفسير أو تأويل النص من موضوع معين على ضوء نصوص أفلاطون الأخرى في ذات الموضوع وفي تساعيات أفلوطين الدليل على ذلك ، (٢) وأفلوطين الذي درس بالأسكندرية ، واعتق الأفلاطونية ، وجه الفلسفة نحو التأمل والرؤية ، وجعل الرؤية قوام الفلسفة ذاتها . (٣)

أما الشخصية الثالثة فهو " فورفوريوس " ( ٢٣٣- ٣٠٥) م وهو من اشهر تلاميذ أفلوطين في روما ، واتبع طريقته ، يرجع إليه الفضل في شرح محاورات أفلاطون الكبرى وشرح كتب لأرسطو المقولات والطبيعيات والأخلاق والإلهيات وأجمل القول عن طبيعة النفس والعالم المعقول أخذا من التاسوعيات ، وأخذ عن الفيثاغورية الامتتاع عن اللحوم ، وكتب ضد النصرانية . (٤)

وإن كان فورفوريوس لم يولد بالأسكندرية بل ولد في صور بسوريا ، إلا أنه

<sup>(</sup>۱) دكتور بيومي مدكور - يوسف كرم - دروس في تاريخ الفلسفة - ص ٤٤ - ط لجنة التاليف والترجمة - القاهرة ١٩٥٣م <sub>.</sub>

<sup>(</sup>٢) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الأسكندر — ص ٨٥ — ط دار المعارف بمصر

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق - ص ٧٥ .

<sup>(</sup>٤) يرسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ٢٩٨

تتلمذ وتعلم على فيلسوف الأسكندرية أفلوطين ، وتشبع بمذهبه الصوفي وطبع طريقته بالطابع العملي ، إذ رأى أن الوزر من شرور النفس وخطاياها راجع إلى شهوة النفس ، وليس إلى البدن ، كما أنه اتخذ الزهد وسيلة لتخليص النفس وتطهيرها منه ، كما جعل الزهد نفسه في بحث المعرفة الوسيلة المجدية الموصلة لمعرفة الله ، والفضيلة عنده هي التي ترمي إلى تطهير الإنسان كفرد من المادية ، وتخليصه من الانفعالات والعواطف ، وكذلك الفضيلة التي تتجه نحو العقل ، وتتلقى منه وحده الأوامر في التصرفات دون أن يكون للانفعالات أثر يذكر فيها ، أما الفضائل الكاملة أو الفضائل المثالية ، فهي لا تتبع النفس ، بل تتبع العقل وحده ، وهي بمثابة "الأصل" ، والفضيلة التي تتعلق بتهذيب الفرد أعلا قيمة من التي ترتبط بتنظيم علاقته بغيره ، وهذا يوحي إلى أنه كان يميل إلى العزلة ، ويميل إلى الزهد ، والابتعاد عن أكل لحوم الحيوانات مما يشير إلى تدينه وتصوفه ، ولكن نلاحظ أن موقفه من المسيحية ، كان موقف المعارض والناقد للكثير من تعاليمها ، إذ كان متدينا شعبيا وثنيا ، كما كان صوفيا شرقيا (١) .

ولا شك أن بكل من أمونيوس وأقلوطين وفوريوس يتم الفرع الأسكندري للأفلاطونية الجديدة في عهدها المتقدم (٢) ، أما في عصورها المتأخرة فيجدر بنا أن نشير بإيجاز إلى أن مدرسة الأسكندرية الفلسفية في العصر الهليني الروماني ، خلفت الأفلاطونية الحديثة في الموطن الشرقي المتراث الإغريقي ، وذلك منذ منتصف القرن الخامس بعد الميلاد إلى منتصف القرن السابع الميلادي . أي حتى الفتح العربي لمصر ، ومدرسة الأفلاطونية المحدثة بالاسكندرية أصبحت لها طابع خاص أهمها توفر العناية على مذهب أفلاطون ، والميل إلى البساطة في الاتجاه الميتافيزيقي والاهتمام بالبحوث الرياضية والطبيعية لذلك أهملت الأفكار القديمة مثل فكرة تعدد المحدثة المتاخرة وبين المسيحية من جهة أخرى . إذ اتسع المجال لتيار الرأي ، وظهور فكرة للحوار والتلاقي بين الجانبين ، وبصفة خاصة عندما أهملت فكرة تعدد وظهور فكرة المحوار والتلاقي بين الجانبين ، وبصفة خاصة عندما أهملت فكرة تعدد الالهة فسح المجال للمسيحية للاستدلال على وجود خالق موحد لهذا الوجود .

وكان للمدارس الدينية المسيحية بالأسكندرية نوع من المساعدة فيما أوجدته مدرسة الأسكندرية الفلسفية من صلة بين الأفلاطونية المحدثة وبين المسيحية

<sup>(</sup>١) نظرنا في ذلك (أ) الدكتور محمد البهي - الجانب الألهي من التفكير الإسلامي - ص ١٦٩ : ١٧٣ - ط دار الكاتب العربي ١٩٦٧م .

<sup>(</sup>ب) إميل بر هييه - تاريخ الفاسفة الهلينيستية - ص ٢٦٧ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) ابر اهيم مدكور – يوسف كرم – دروس في تاريخ الفلسفة ص ٤٤ .

والتوفيق بين آرانها . (١)

ويمكن أن نشير في عجالة وإيجاز إلى آخر فلاسفة الأفلاطونية بالأسكندرية في عصرها المتأخر والذي أوجد مجالاً مباشراً لدخول الحوار التعاليمي للأفلاطونية في المسيحية ، وهو "اصطفن الأسكندري" وهو آخر أستاذ لمدرسة الأسكندرية الفلسفية ، وقد استدعي كاستاذ لجامعة القسطنطينية في عهد القيصر هرقل (١١٠ – ٦٤١) م وهناك شرح الأفلاطونية والأرسطية ، وبعلمه الفلسفي دخلت الأفلاطونية مباشرة في المسيحية ، وفتح الحوار للحوار والتنافس بين تعاليم الأفلاطونية وفكر العقائد المسيحية مما أسفر عمليات التوفيق بين الاتجاهين الفلسفي والديني ، وبذلك أز ال الفجوة التي كانت من نتائج عمل (٢) الأفلاطونية المحدثة بين الفلسفة الإغريقية وأية ديانة سماوية وربما كان العمل الهام في سبيل ذلك إهمال الجانب الفلسفي الميتافيزيقي من فلسفة الأفلاطونية المحدثة لأنه يقوم على مزج الديانة الشعبية بآراء أفلاطون ، وكان يهدف إلى الاقتصار على رأي أفلاطون وحده دون الديانات الوثنية الشعبية إن اتقى مع المسيحية (٢) وكما ذهب سانتلانا " إلي أن شيعة الاسكندرانيون أحدثوا التأليف بين الأقوال وإحداث فلسفة تكون خلاصة أفكار اليونان (٤) والتوفيق بين روافدها المختلفة ".

<sup>(</sup>١) الدكتور محمد البهي - الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي - ص ١٩٨

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) دكتور محمد علي أبو ريان - تاريخ الفكر الفلسفي - ج ٢ - ص ٣٤٩ - ص ٣٥٤

<sup>(</sup>٤) سنتلانا - المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي - ص ١٣٧ - تحقيق دكتور جلال شرف - ط دار النهضة ١٩٨١م

## ثانيا: الأفلاطونية والفكر المسيحي الأسكندرى:

عندما نتحدث عن الأفلاطونية وصلتها بالفكر المسيحي الديني بالأسكندرية فإننا نتباول اتجاهان متشابهان مختلفان في الجوهر ، إذ أن البحث في هذه الصلة مثير للجدل بين المفكرين والفلاسفة على مر العصور ، فقد كانت فلسفة الأسكندرية قبل كل شيء فلسفة الإلهية الدينية ، تلك التي عمل على بيانها في بعض محاوراته ، واخصها محاورتي "فيدون " ، و "طيماوس " وما لا شك فيه أن فلسفة الأسكندرية أصطبغت بالطابع الأفلاطوني الإلهي بصفة عامة ، إذا علمنا أن افلاطون هو الفلسفة اليونانية كلها ، وقد ورث عن السابقين فلسفتهم وأضاف وجددها تجديدا كاملا ، فعنده العامل الرياضي والعلمي الذي ورثه من فلاسفة يوناني أسيا الصغري وجنوب إيطاليا ، وعنده العامل الجدلي والمناقشة الذي جاءه من زينون الأيلي والسوفسطانيين وسقراط ، وعنده العامل الديني الذي جاءه من الأورفية ، والفيثاغورية ، جدد أفلاطون هذه العوامل الثلاثية تجديداً كاملا ، ورائعاً (١) وظهر هذا الميراث الأفلاطوني وأختلط وتحاور بمدرسة الأسكندرية ومفكريها وعلمانها وبصفة خاصة أصحاب المذاهب الدينية من يهودية ومسيحية .

اصحاب المداهب الدينية من يهوديه وهسيحية .
والناس مختلفون حول هذه الصلة نظرا الأنها شائكة من ناحية ، ولكونها تمثل تحاورا فكريا وفلسفيا بين ما هو عقلي مشبع ببعض الآثار الأسطورية أو الوثنية وبين ما هو ديني مطلق ، فهناك رأي يقول بأن الفلسفة الأفلاطونية الأسكندرانية أو الجديدة اختلطت بالمسيحية اختلاطا كبيرا ، حتى كان من بين كبار رجال هذه الفلسفة الحديدة بعض رحال الحديد المسيحية أمثال "أوريحانوس " ورأي آخريد عن تأثير

الروماني ، لذلك أصبح للمذاهب الفلسفة القائلة بالخلاص الدور الأكبر في تشكيل الحياة الجديدة ، فضلًا عن أن الحياة الروحية التي يعانيها الناس تدفع إلى التشيع

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الأسكندر وفلسفتها - ص ٦٢ ، ص ٦٣ .

لمذاهب تدعو إلى التخلص من الوجود الخارجي ، أو اعتناقه . فالوجود الخارجي شر لا خير فيه ، والخلاص بعد هذا في حقيقة دينية عليا ، يفنى فيها الإنسان ويجعل غايته في الحياة هذا الفناء . (١)

ولكن ثمت اختلاف جوهري بين الأفلاطونية المحدثة وبين المسيحية يتمثل ذلك باختصار في أن المسيحية ديانة إلهية سماوية بعيدة عن شبهة الوثنية تدعو إلى الخلاص والفناء في حقيقة إلهية عليا وتزيد تحقيق الخلاص هذا على أساس عيني تاريخي ، فربطت هذه الحقيقة بلحداث تاريخية معينة واشخاص معينين ، وتزيد تأكيد الصلة بين الله (عز وجل) وبين الفاني المحسوس ، فنزلت بالله (تعالى) إلى مستوى الفاني بأن يجعل الأول أو الله (تعالى) يلبس ثوب الإنسانية ، أي ثوب الفناء أما الفلسفة الأفلاطونية الأسكندر انية المحدثة فقد نظرت إلى هذه المسالة من الناحية العقلية الصرفة فأقامت مذهبا في جو من الحرية العقلية التي لا تتعلق بحادث أو بفرد عيني ، وعلى ذلك فالأفلاطونية بدأت بالإنسان كلي ترتفع به إلى مقام الإلهية ، فالسبيل إذا صاعد بالنسبة إليها ، هابط بالنسبة إلى المسيحية . ومن هنا وجدنا من يدافع عن الأفلاطونية "أو الشرك " ، ضد المسيحية متمثلاً ذلك فيما ورد لنا عن فورفوريوس السوري ، حتى ليقال في بغض الأحيان أن الأفلاطونية المحدثة كونت مذهبها أو أصولها كنتيجة لردها على المسيحية في عصرها . (٢)

وهناك رأي آخر عند "جيل سيمون "في كتابه عن "تاريخ مدرسة الأسكندرية "صدر بباريس عام ١٨٤٥م يقول" ليس هناك من تشابه إلا في اللفظ فحسب بين النتايث المسيحي والأفانيم الثلاثة عند أفلاطون ، وذلك لأن أفلاطون لا يقول بأن الأفانيم الثلاثة هي هي الله ، وإنما يجعلها منفصلة عن المبدع الأول أو الواحد لكن الرأي الأخير عند الباحثين يشير فيما بعد إلى التأثير الأفلوطيني لفكرة الأقانيم على فكرة أو عقيدة التثليث المسيحية في العصور المتأخرة . (٣)

إذا كانت هذه المسائل توضيح أوجه التشابه والأختلاف بين تيارات الفلسفة الأفلاطونية المحدثة وبين المسيحية ، فكيف دخلت المسيحية إلى مصر وذهبت إلى الأسكندرية ؟ وما هي الجوانب الاعتقادية المسيحية والتي حاورت وتفاعلت مع تيارات الفكر الفلسفي الأسكندري؟ ومن هم علماء ومفكري المسيحية في الأسكندرية؟ "يرون أن القديس مرقص نفسه حضر إلى مصر ، وأنه بشر للدين الجديد في الأسكندرية أو اسط القرن الأول الميلادي ، وتروي إحدى أساطير القديس مرقص أن

<sup>(</sup>۱) دكتور عبد الرحمن بدوي - شتاء الفكر اليونـاني ( ملحق بكتـاب ) خِريف الفكر اليونـاني ص ١١٧ - ط وكالة المطبوعات بالكويت ١٩٧٩م .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ١١٨ .

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر - ص ١١٨-١١٨ .

أول أتباعه كان إسكافيا يهوديا " (١) . وربما انتشرت المسيحية في مصر مع انتشار النشاط التجاري بالأسكندرية إلى أرجاء العالم زمن الإمبر اطوري الرومانية بالإضافة إلى تسرب عقائد المسيحية وأفكارها من فلسطين وسوريا إلى مصر في مسرى التجارة أو في مواكب الجيوش عن طريق البر والبحر ومنذ القرن الثاني الميلادي ظهرت بمصر بعض الكتابات المسيحية ، وقد عثر في أوراق البردي نصوص من إنجيل القديس يوحنا يرجع إلى النصف الأول من القرن الثاني واستمرت المسيحية في الانتشار عبر الإمبراطورية الرومانية في مصر والأسكندرية بصفة خاصة رغم اضطهاد أباطرة الرومان (٢) ومن الجدير بالذكر أنه كان ممن دخلوا المسيحية رجال متقفون بالثقافة اليونانية المنتشرة حيننذ في البحر المتوسط وفي الأسكندرية بصفة خاصة ، وقد حاول هؤلاء المتقفون الدفاع عن المسيحية ، فكانوا يكتبون باليونانية ويناقشون غيرهم بنفس اللغة أيضما مما يسهل عليهم توضيح حقائق الدين المسيحي الجديد وأهمية دعوته في مقابل الوثنية أو الشرك وتياراتها وهؤلاء هم ( المحامون عن الدين ) والذين ظهروا في القرن الثاني الميلادي (٣) وقد حاول هؤلاء أن يزينوا المسيحية في نظر الأقلية المثقفة من الجمهور الهليني ، فتوالوها بالشرح والتفسير كما لو كأنت الذروة التي بلغتها جميع النظم الفاسقية المعروفة كما قاموا بترجمة المعتقدات المسيحية إلى الاصطلاحات الفنية الخاصة بالفلسفة الهلينية .(٤)

لقد كان للظروف الدينية والفكرية التي سادت في الأسكندرية تاثيرا كبيرا على المسيحية الناشئة ، ففضلا عن توصيد العالم في ظل الإمبراطورية الرومانية ، فإن كثرة الانتقال والاتصال بين البيئات المختلفة سرت الأديان واختلطت الأفكار وتحاورت النيارات الفلسفية التي كانت تعتلج بها الإسكندرية من بيئة إلى اخرى . ففي الإسكندرية تلاقت الحضارات وامتزجت وتحاورت الثقافات وحدث جدل كبير بين الفلاسفة والعاماء من مختلف الجنسيات والديانات .

<sup>(</sup>١) دكتور مصطفى العيادي - مصر من الأسكندر الأكبر حتى الفتح العربي - ص ٢٧٦ - ط مكتبة الأنجلو المصرية .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) إبر اهيم مدكور ــ يوسف كرم ــ دروس في تاريخ الفلسفة ــ ص ٤٧ .

<sup>(</sup>٤) أرنولد توينبي – تاريخ الحضارة الهلينية – ص ٢٤٦ .

وفي وسط هذا المعترك العنيف بين المذاهب والفلسفات والأديان المختلفة ، شقت المسيحية طريقها وتطلعت إلى الأفلاطونية بتراثها وميراثها . وتشكلت مدرسة مسيحية على أيدي عالمين كبيرين وفيلسوفين من علماء وفلاسفة المسيحية الأسكندر انية هما : كليمانتس ، وتلميذه وخليفته أوريخيس .

دخلت المسيحية الأسكندرية ، واصبح لها حركة قوية وانتشرت في انحاء القطر المصري ، وكانت جماعة المسيحيين المحلية على اتصال مستمر بالحركة المسيحية الأسكندر انية ،و التي كانت بدورها واسطة الاتصال مع المسيحية العالمية في الخارج . إذا فقد كانت الحركة في الأسكندرية بمثابة رأس الحركة في القطر كله ، وحين قامت الكنيسة في الأسكندرية كانت كنائس الأقاليم تابعة لها . وهذا واضح من خطاب مرسل إلى البابا : " ماكسيموس " الذي كان اسقفا للاسكندرية فالأشارة إلى اسقف الأسكندرية بلقب " بابا " يدل على أنه في ذلك الوقت كان رأيسا لجميع المسيحيين في مصر ، ولقب بابا أول ما أطلق على اسقف الأسكندرية " هرقليس " عام ٢٢٢ – ٢٢ م وذلك قبل أن يطلق على رأس الكنيسة في روما ذاتها . (١)

هكذا انتشرت المسيحية في مصر والأقاليم وكان مركزها مدينة الأسكندرية وفي الأسكندرية وضعت الشروح والتفسيرات والتعليقات وظهر علماء ومفكرون لهم الباع الطويل في تدعيم أصول المسيحية وأفكار ها بالعناصر الفاسفية الافلاطونية المحدثة . : Clement de Alexandrie م (۲۱۷/۱۵۰) ع في القرن الثَّالث الميلادي نشأت بالأسكندرية مدرساً مسيحية إلى جانب المدرسة البيودية والمدرسة الوتنية. وكانت تتناول العلوم على اختلافها وبصفة خاصة الفاسفة ، قبل الخوض في شرح الكتب المقدسة ، وقد اهتم بالفاسفة وانتصر لها كليماس السكندري ، وهو أول أستاذ من اساتذة هذه المدرسة ، ولد من اسرة أثينية وكان واسع الثقافة اليونانية متبحرا في الأدب والفلسفة ، ثم حضر إلى الأسكندرية واعتنق المسيحية واصبح استاذا بها، وقد امتازت دروسه وكتاباته باثر الفلسفة اليونانية ، عرف الأفلاطونية فوجدها أفضل المذاهب . وهو ينقل في كتبه نصوصا مطولة عن أفلاطون ، مما يدل على سعة علمه واطلاعه بالأفلاطونيَّة ، ومن أقواله المأثورة عنه " إن الفلسفة وحي ثالث أنزله الله على اليونـان كمـا أنـزل الشـريعة على اليهود ليوجههم جميعًا إلى المسيحية ، وإن الحقيقة واحدة ، فالفلسفة تمهيد للدين ، وأنها تعاون على فهم الدين وصد هجمات السوفسطانيين الموجهة إلى الحكمة الإلهية. (٢)

<sup>(</sup>١) دكتور – مصطفى العيادى– مصر من الاسكندر الاكبر حتى الفتح العربي– ص٢٨١.

<sup>(</sup>٢) دكتور ايراهيم مدكور – يوسف كرم – دروس في الفلسفة – ص ٤٨ نظرنا كذلك دكتور عبد السرحمن بدوي – النراث اليوناني في الحصارة الإسلامية (الهامش) ص ٨ – طوكالة المطبوعات الكويت ١٩٨٠م

ولكن ما هي الأصول العقاندية والفكرية التي أقام عليها كليمانس مذهبه ؟ ثم ظهر من خلالها المزيج الأفلاطوني ؟

نتناول ثلاثة مبادئ أساسية تدور حولها مجمل فلسفة كليمانس الأفلاطونية وهذه المبادئ هي : الله - النفس - الأخلاق .

الله (تعالى): يرى كليمان أن كل عقل مستقيم في نعس فاضلة يؤمن بوجود الله. الإيمان بالله نتيجة استدلال سريع بأثار الله في العالم وفي النفس. فالنظام يدلنا على ضرورة المنظم، كذلك تدلنا القوى الفعالة في الموجودات على ضرورة علة فاعلية أولى. وأما النفس الإنسانية، فهي مرآة الله بما اختصت به من عقل وإرادة. (١)

ولا يتردد كليمان عن الاقتباس في كل ما يقوله عن المنهج في معرفة الله '، من معين التعاليم الفيثاغورية أو الافلاطونية في زمانه ، إذ نجده يدين في سلسلة من التجريدات كيف يمكن الوصول إلى معرفة الوحدة الخالصة . ويستخدم الصيغ نفسها التي تلقاها في الوجيز الافلاطوني لالبينوس عن الله (تعالى) ، فيقول : ليس الله جنسا أو فصلا ، أو نوعا ، أو عددا ، أو عرضا ، أو موضوعا ، وليس كذلك كلا . ولا تختلف فكرته عن الابن أو اللوغوس "logos" اختلافا بينا عن فكرة العالم المعقول . فالأب وهو لا يحتمل البرهان ، يقابله الابن ، وهو حكمة وعلم وحقيقة قابلة للبيان ، آية ذلك أنه كل شيء ، دائرة كل القوى التي تدور حول مركز واحد . (٢)

أما النفس الإنسانية : فهي لطيفة حتى ليقال أنها ليست جسمية ويضعها فوق الماديات جميعا لما تمتاز به من فكرة وإرادة يؤهلانها لإدراك الله ومحبته

أما أساس الأخلاق عنده فتبدأ بأتباع أحكام الحكمة الإلهية وحسن استعمال الحرية ثم يتربى في النفس فضائل متساندة ومتشابة تصل في النهاية إلى تكوين الغنوص الحق ، الذي يلبي دعوة الله ومعرفته لا عن خوف من ضر و لا عن طلب لذة ، وينجذب بحب الموجود الجدير بالحب ، ولا يحيد عن حكم العقل القويم بعد أن يختار الجميل لذاته ، المحبوب لذاته (٣) . ومن الواضح مما سبق أن كليمان الأسكندري قد طالع محاورات أفلاطون ، ودرسها دراسة كاملة ، ووقف على دقائق المسائل والقضايا الفلسفية عند أفلاطون ، وبصفة خاصة محاورات فيدون ، والجمهورية "الوليمة أو المأدبة " ، طيماوس والقوانين ، وواضح أن كليمان الستخدم الأفكار الأفلاطونية في النفس والله والأخلاق ووظيفة الفلسفة كوسائل تعد الإنسان إلى الإيمان ، والمؤمن ذاته إلى مرتبة المعرفة ، وبالنظر في نصوص كليمان نجده يعتبر

<sup>(</sup>١) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٢) إميل بريهية - تاريخ الفلسفة الهلينسنية الرومانية - ص ٣١٤ . - ص

<sup>(</sup>٣) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ٢٧٣.

فلسفة اليونان وفلسفة سقراط وأفلاطون بوجه الخصوص غير معارضة الدين المسيحي ، بل إنها متفقة وهذا الدين مهيئة الفهمنا وممارستنا له ، ويقرر كليمان ان الفاسفة ليست في أصلها عن اليونان ، بل عن الشرق ، وإنها مرحلة في التفكير العالمي الذي ابتدأ في الشرق ، ومثل هذا عند اليهود أصحاب التورة ثم ظهر بعدهم في المسيحية وكتب العهد الجديد .(١)

لذلك يستشهد كليمان بالعديد من أفكار الفلاسفة ، فيذهب إلى ما ذهب إليه أفلاطون في فيدون عن تطهر النفس من إدراكات البدن وأهوانه إعدادا لفهم المسائل الإلهية ، ويلخذ بقول سقراط في فيدون : بأنه محرم على من لم يكن طاهرا أن يقرب من الطاهر ، وأن التطهر الذي يعتبره سقراط إعدادا لفهم المسائل الإلهية ، هو أيضا إعداد لفهم الدين المسيحي ، ولفهم حقائق الكتاب المقدس ، وإذا كانت الفلسفة بتعريف سقراط كما أورده أفلاطون في محاورة فيدون ، ترويض مستمر على الموت ، فإن كليمان يسجل هذا الترويض وأوجهه الرئيسية وهي بنوع خاص ، التحرر من قيود الحس ، وعدم استخدام إدراكات الحس في المعرفة ثم التحرر التام من الأهواء والملذات . (٢)

ويخيل لمطالع كليمان أن كتب أفلاطون أمامه بجانب أسفار الكتب المقدسة ، وإن ويخيل لمطالع كليمان أن كتب أفلاطون أمامه بجانب أسفار الكتب المقدسة ، وإن الانتقال بين تلك الكتب وهذه الأسفار قد أصبح سهلا يسيرا " فالمثال الذي يصفه أفلاطون بالثبات وعدم التغير ، لا يختلف في نظر كليمان عما يسميه موسى النبي الميزان العادل الثالث الحقيقي " والذي يلزم أبناء إسرائيل باتباعه ، ويؤول كليمان هذا المثال بأن الله تعالى ذاته ، المساوي أبدا لذاته والذي يزن كل شيء ، ويوازن كليمان بين سقراط والسيد المسيح في التضحية باللذات والاستعداد للخلود ، فالسيد المسيح قد ربح الحياة الأبدية ، ولا عجب في أن تكون اللذات من أكبر العوائق في سبيل هذه الحياة . فاللذات "تسمر النفس في البدن وتلصقها به " كما سمرت

المسامير جسد المسيح إلى الصليب ."(٣) و هكذا نلاحظ مدى تعمق كليمان لأراء وفلسفة أفلاطون سواء بالاطلاع المباشر على مؤلفات أفلاطون ومحاور إته والنقل والاستشهاد بالنصوص أو في عملية التوازن والتشبيه أو والتقريب بين الأفكار الأفلاطونية وبين الأفكار المسيحية وعقائدها الإيمانية .

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي – الأصول الأفلاطونية (فيدون) – ص ٢١٩ – ط منشأة المعارف بالاسكندرية ١٩٦١م

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق - ص ٢٢٠

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه - ص ٢٢١

# (ب) أوريجين الأسكندري ( ١٨٥ / ٢٥٤ ) م: Origene de Alexandria

أوريجين الأسكندري ، من أعظم مفكري المسيحية في عصره ، وقد نشا اسكندر انيا مسيحيا (١) ، وهو مصري من أسرة مسيحية ، استمع إلى أمونيوس ساكاس مؤسس الأفلاطونية الجديدة ، وعرف أفلوطين ( ٢٧٠) م عنده ونقل فن اليونان إلى العقيدة المسيحية على حد قول فورفوريوس عنه ، ومعظم مؤلفاته شروح على الكتب المقدسة ، طافحة بالفلسفة (٢) ويمكن القول بان الفلسفة دخلت المسيحيّة عن طريقتة بالإضافة إلى سالف الذكر كليمان السكندري ايضا (٣) وقد حدث أضطهاد للمسيحية في عصره ، فاضطر الأسقف ديمتريوس رئيس المسيحيين في مصمر أن يعينمه وهو في سن الثامنية عشير من عمره رئيسيا للمدرسية المسيحية بالأسكندرية كخليفة لأستّاذه كليمان الذي هاجر إلى فلسطّين ومات في ظروف . غامضة عام ( ٢١٧) م ، وكان الوريجين در اسات فلسفية عميقة متاثر ا بالغنوصية إلى جانب دراسة عظيمة باللغة العبرية والتوراة ، اكتسب شهرة عظيمة بين المسيحيين في عصره وله محاورات مع بعض قادة الحركة المسيحية حول: الأب، والابن ، والروح القدس ، (٤) ويبدو لنا من خلال قراءتنا لمؤلفاته "كتاب المبادئ " وما ورد من شروح وتعليقات على هذه المؤلفات من جانب المفكرين والباحثين ، أن أوريجين كان مسيحيا مخلصاً لعقيدته ، مدافعا عنها ضد تيارات الوثنية وغيرها ، لكنه كان قليل الاهتمام بالافلاطونية ، وعلى الرغم من ذلك ، فإننا نلاحظ تأثره في كثير من المواضع والتعليقات بأفلاطون ، وفلسفته في هذا الصدد وهو تحديد العلاقة بين الأفلاطونية والفكر المسيحي الأسكندري فإننا نركز على بعض النماذج الأفلاطونية في فكر أوريجين ثم نوضح عقيدته في المسيح بعد ذلك .

ويظهر لنا مدى امتزاج الفكر الأفلاطوني عند أوريجين عندما تحدث عن الله عز وجل ، فالله روح عاقل حر غير منظور ، أسطع من الشمس إلى غير حد ، والشمس اسطع ما نشاهد ، وأكمل من عقلنا والله مستقل عن الزمان والمكان وكل حد مادي

<sup>(</sup>١) دكتور مصطفي العيادي - مصر من الأسكندر الأكبر إلى الفتح العربي - ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) ابر أهيم مدكور - يوسف كرم - دروس في تأريخ الفلسفة - ص ٢٩ . (٣) تذكر بعض المصادر الأخرى أن الاتجاه الأول نحو الأهوت المنظم تنظيما عقليا عن طريق الكتابات الأفلاطونية الاسكندرانية عند اوريجين السكندري فقد عاش تـــاملات وخلوات روحية متعددة .

<sup>3-</sup>Ecuclopedia of Religion, M, S, A, 1995. P, 252 (٤) دكتور مصطفي العيادي - مصر من الأسكندر حتى الفتح العربي - ص ٢٨٠ ؟

وهو فوق جميع مقولاتنا من حقيقة وحكمة ونور وحياة وجوهر وعقل ، والله روحاً كاملاً " .(١)

وفي قول أوريجين يقدم العالم ظنا منه أن حدوثه يستلزم التغير فالله في القول يسبق وجود نفس المسيح والنفوس البشرية بالإجمال وفي إنكار أبدية الجحيم بقوله بالخلاص العام الشامل للشياطين أيضا ، وفي وضع الخطيئة الأصلية في حياة سابقة ، فإن نصيب الأفلاطونية و الغنوصية في هذا التصور عند أورجين أكبر من نصيب المسيحية (٢) كذلك فالنفس الإنسانية عنده لا ماديه بالمرة ، ويتبين وجودها باعتبار موضوعات الفكر ، وكيفية إدر اكنا إياها، كما جاء عند أفلاطون وأرسطو ، يقول: لو لم تكن لنا نفس روحية فكيف ندرك الأمور السامية العسيرة ، وكيف كنا نحكم عليها. وهل التذكر والتأمل للأجسمانيات وظيفة حسية ؟ (٣)

ويحاكي أوريجين أفلاطون عندما تحدث عن عدالة الله إذ ذكر "أن عدالة الله فوق كل الشبهات ، ومعاملته لنا تابعة لاستحقاقنا ، وقد اعتقد أوريجين مثل أفلاطون ان يحل هذه المسالة ، كيف نفسر ميلاد النفوس غير متساوية دون المساس بعدالة الله ؟ فذهب إلى أن النفوس هي التي تختار مصيرها قبل الميلاد وفيما يتعلق بخلود النفس ، يذهب أوريجين لاستجلاء الأدلة الكافية على هذا الاعتقاد مثل أفلاطون فذكر " إذا كانت طبيعة النفس تقتضي الحرية فهي تقتضي كذلك الخلود ، فإن بينها وبين الله والجواهر الدائمة شبها ، من حيث أنها تشارك في وظائفهم الروحية من تعقل وإرادة ، فهي إذا تشارك طبيعتهم وهي إذا خالدة ، الوظيفة تدل على الطبيعة ، وتدل الطبيعة على المصير ، وهذا أحد أدلة أفلاطون على الخلود في "فيدون " (غ) ويعرض أوريجين دليلا آخر فيقول " الإنسان نازع طبعا لتجاوز الحقائق الناقصة المكتسبة في الحياة الراهنة ، وهذا النزوع هو الذي يحركنا إلى الحقاق وعمل الخير فيجب أن نحصل على الحقيقة الكاملة في حياة أخرى". (د) وعلى ايه حال فإن أوريجين إن لم يكن أفلاطونيا أو يونانيا صرفا في الإلهيات فإنه وعلى ايه حال فإن أوريجين إن لم يكن أفلاطونيا أو يونانيا صرفا في الإلهيات فإنه نزع للأفلاطونية في العالم والنفس وطبيعتها وخلودها .

<sup>(</sup>١) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق – ص ٢٨٨ –٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق - ص ٢٨٠- ٢٨١ .

<sup>(</sup>٤) نفس المصدر ـــ ص ٢٨٢ .

<sup>(°)</sup> نفس المصدر - ص ۲۸۲ - وللمزيد من التفاصيل الأخرى يمكن النظر إلى أميل بريهيه - تاريخ الفلسفة الهيانسينية - الرومانية - ج ۲ - ص ۲۱۵ وما بعدها .

ولما كان أوريجين هو زعيم الاتجاه العقلي في العقيدة المسيحية في عصره، فإنه لم يقف عند حد التقويض الذي ساد في أواسط أساقفة مدرسة الإسكندرية وذلك فيما يتعلق بتفسير العلاقة بين الأب و الابن أو بين الله والمسيح، أو مسالة عيسى والمسيح، إذ تتاول هذه المسائل بالتفسير العقلي المجازي مما كان له الأثر في الاتجاهات الفكرية المسيحية فيما بعد، واستخدم التأويل كمنهج عقلي في هذا الاتجاه، وقد لعبت الأفلاطونية دورا ملموسا في هذا الجانب عند أوريجين، ولذا عندما تناول ابن الله بالشرح حمل بنوة المسيح ش، وأبوة الله للمسيح علي التأويل المجازي، وهو "القرب" أي قرب المنزلة ، ومعني أن المسيح ابن الله حيننذ هو أنه قريب من الله في الدرجة والمنزلة وأن منزلته تلي في الوجود منزلة الله (تعالى) و هذا المعنى مما تحتمله اللغة . " فالبنوة " و " الأبوة " كما تحمل على المعنى الحقيقي و هو المتبادر منه، والذي يسمى من اللفظ، تحمل على معنا مجازيا . (١)

كذلك عندما وصل إلى "كلمة الله "في التفسير، لم يرد بالكلمة " الفظ و العبارة "، بل أراد بها معنا آخر نفسيا " العقل LOGOS " وذلك أيضا في حدود اللغة .

والمسيح هو عقل الله (تعالى) وانضمام هذا إلى المعنى الذي اريد به من كونه " ابن الله "وهو القريب منه، أي الذي الدي يكون في الوجود المرتبة الثانية بعد الله (عز وجل ).

فالله والمسيح إذا ، أو الله وابنه ، أو الله وكلمته ، أزليان قديمان ، لأن العقل الإنساني في اللحظة التي يتصور فيها وجود الله ، يتصور أيضا وجود كلمته معه ، فليس وجودها مسبوقا لفترة من الزمان (٢)

وإذا كان عيسى قد عبر عنه بالمسيح ، فمعنى ذلك أن المسيح الذي هو كلمته أو عقله حل في عيسى الإنسان ، والمسيح بدا شخص عيسى ، وعيسى بذلك شخص الهي ، صورته الخارجية صورة إنسان ، وطبيعته الداخليه تنتمي للإله ، فهو طبيعة مركبة من طبيعتين امتزجتا وصارتا طبيعة واحدة ، فهو مركب من الناسوت واللاهوت أو من الإنسانية والإلهيه (٢)

يتضح من خلال هذه الشروح والتاويلات المجازية التي اصطنعها أوريجين في الصول العقيدة المسيحية أمشاج وشذرات من الأفلاطونية ، فالأفلاطونية تجعل العالم

<sup>(</sup>۱) دكتور محمد البهمي – الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي – ج ۱ ـ ص ۱۰۶ ـ ط دار الكاتب العربي مصر ۱۰۶ م .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق - ص ١٠٦ .

الأزلي وهو عالم المثل والنفس الكلية ، ثلاث طبقات ، هي : مثال الخير ، وبقية المثل ، ثم النفس الكلية ، والمثل الأفلاطونية قد ينظر إليها من وجهة المعرفة والمنطق . وفي الأفلاطونية المحدثة تعتبر كليات أو معلومات كلية ، وبالتالي يصبح مضمون العقل ، ويصبح العقل تبعا لهذا هو الطبقة الثانية بعد " مثال الخير " الذي يعد في قمتها . (١)

ومما لا شك فيه أن كلا من أوريجين وكليمان لعبا دورا هاما وفعالا في مدرسة الأسكندرية . وعبرا أصدق تعبير على مدى التوافق والامتزاج بين الفكر المسيحي وتيارات الأفلاطونية الفلسفية التي كان لها أكبر الأثر في مدرسة الأسكندرية الفلسفية

ويمكن أن نقول أن أوريجين قد أضفى الشكل المنهجي والمذهبي الأول مرة في الشرق على تعاليم الديانة المسيحية ، (٢) مبينا مدى موافقة المسيحية للعقل عندما تتجاوز حدود التفويض النصي .

# ثالثاً: الأفلاطونية الإسكندرانية في الفكر الإسلامي:

اتجهت بعض البحوث والدراسات لدى بعض المفكرين والعلماء المحدثين (٣) إلى الكشف عن الآثار الأفلاطونية في حقل الدراسات الفلسفية الإسلامية وبصفة خاصة لدى أصحاب الفرق والمذاهب من الصوفية والشيعة والفلاسفة على اختلاف أشكالهم، وقد أسفرت هذه الدراسات والبحوث الجادة عن المدى الذي وصلت إليه هذه الآثار من تغلغل وامتزاج بالافكار و النظريات الفلسفية عند هؤلاء الإسلاميين ، ولسنا معنيون هنا بهذا الجانب بصفة عامة ما دامت ظهرت بحوث ودراسات ذات قيمة كبيرة في هذا المجال ، لكننا معنيون هنا بالكشف عن آثار الأفلاطونية الإسكندرانية بصفة خاصة وحوارها المستمر وصداها في الفكر الفلسفي الإسلامي ،

(١) المصدر السابق – ص ١٠٥ ، كذلك نظرنا دكتور محمد علي أبو ريان – تاريخ الفكر الفلسفي ( أرسطو والمدارس المتأخرة ) – ج ٢ .

(۲) دكتور عبد الغفار مكاوي – لم الفلسفة – ص ۱۲۷ – ط منشأة المعارف الاسكندرية
 ۱۹۸۱ م ، كذلك دكتور حسن حنفي – أوريجين ( بحث منشور ضمن كتاب أعلام الفكر الفلسفي ) ص ۷٤۱ – ط الهينة العامة الكتاب ۱۹۸۶ م .

<sup>(</sup>٣) من هذه الدراسات على سبيل المثال: دكتور عبد الرحمن بدوي – الافلاطونية المحدثة عند العرب – ط وكالة المطبوعات الكويت ١٩٧٧م. ، كذلك دكتور محمد على أبو ريان – تاريخ التفكير الفلسفي في الإسلام – ط دار الجامعات ١٩٧٣م ، كذلك دكتور محمد البهى – الجانب الإلهى من التفكير الإسلامي ، كذلك جولد تسيهر العناصالافلاطونية المحدثة والغنوصية في الحديث ( بحث ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية) ترجمة عبد الرحمن بدوي – ط وكالة المطبوعات الكويت

والذي تسرب في رأينا إما مباشرة أومن خلال بعض الفلاسفة واللاهوتيين الإسكندر انبين ، وظهرت هذه الآثار الأسكندر انية وشروحها عند الإسلاميين

وقبل أن نوضح ذلك نود أن نشير إلى حقيقة هامة ، ذات دوى كبير في الدر انسات التي تتعلق بمدرسةَ الإسكندرية وهي أن التعليم والنظام الثقافي الإسكندري لم يغلق أو يتأثر بالفتح العربي الإسلامي لمصر ، فلم يغلق الفاتحون العرب المسلمون مكتبة الإسكندرية ، ولم يقوموا بحرق مكتبتها ، كما زعمت فرقة ضالة من المؤرخين المستشرقين ، بل ظلت على حالها كما وجدها العرب الفاتحين . عندما فتح عمر بن العاص مصر عام ٢٤٠م ، بل إن يد البلي والتدمير امتدت إلى مكتبة الإسكندرية في نهاية القرن الرابع الميلادي حيث شن أسقف كنيسة الإسكندرية " ثيو فيلوس " أكبر حملة اضطهاد تعرض لها الوثنيون ، ولذلك اتجه إلى تدمير المكتبة ، وحرقها باعتبارها أكبر مركز للثقافة الوثنية ، وتعتبر هذه الحملة أكبر كارثة حلت بمكتبة الإسكندرية ، ومن المحقق أن مكتبات المعابد الأخرى هلك أثنانها ، ولكن من التَّابِت أيضاً أن بعض الكتب قد نجا من التدمير والإحراق ، وأن الإسكندرية استمرت مركز اللمعرفة في القرنيين الخامس والسادس حتى الفتح العربي (١) ولكن يبدو وأن المكتبة المشهورة انتهى تاريخها في اضطهاد "ثيو فيلوس" ولا نسمع عن وجودها بعد ذلك ، وليس هناك من سبيل إلي ادعاء وجودها أو أن العرب قاموا بحرقها بعد الفتح العربي ، بـل لعـل هنـاك مـا يثبت أن العـرب باستمرار التعليم القـديم فـي الإسكندرية ، إذ حضر يعقوب من اديسا إلى الإسكندرية في سنة ١٨٠م ليتم تعليمه بها (٢) وهذا دليل على استمرار التعليم والتدريس في الإسكندرية في ظل الفتح العربي الإسلامي لمصر ، ويضاف إلي ذلك وكما تغير المصادر "أن عبد الملك بن أبجر الكناني ، كان طبيباً عالماً ماهراً وكان في أول أمره مقيماً في الإسكندرية ، لأنه كان المتولى في التدريس بها من بعد الإسكندر انيين ثم إن المسلمين لما استولوا علي البلاد وملكوا الإسكندرية ، أسلم ابن أبجر الكناني على يد عمر بن عبد العزيز الذي كان حيننذ أميرا قبل أن تصل إليه الخلافة ، وصحبة وأصبح طبيبا خاصا له بعد توليه الخلافة عام ٩٩هـ ، ونقل التدريس من الإسكندرية إلى أنطاكيه وحران وتفرق في البلاد . (٣)

والنتيجة التي نستخلصها من روايات الفارابي ، والمسعودى ، وإبن ابي اصبيعة هي أن مدرسة الإسكندرية وجدت حتى بعد الفتح العربي لمصر ( ١٩هـ . ١٤٠م) وانها

<sup>(</sup>١) دكتور مصطفى العيادي – مصر من الإسكندر الأكبر حتى الفتح العربي – ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) الدكتور ماكس ماير هوف -- من الأسكندرية إلى بغداد (بحث منشور ضمن كتاب التراث الدكتور ماكس ماير هوف -- من الأسكندرية إلى بغداد (بحث منشور ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ) ص ٦٤ ، ص ٦٥ -- ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي ط وكالة المطبوعات الكويت ١٩٨٠م

انتقلت بعد مضي ثمانين سنة تقريبا على الفتح الإسلامي ، إلى الشرق الأدنى .(١) ومن الجدير بالذكر ، أن نظام التعليم ومناهج التدريس الإسكندري كان له صدا واسعا في طريقة التعليم وشروح الإسلاميين فيما بعد " فقد بقيت الدراسة في الشرق والغرب ، طوال العصور الوسطى ، بل لا تزال باقية حتى اليوم في الشرق الإسلامي ، ويكفي أن يدخل الفرد مسجدا من هذه المساجد التي يعقد فيها حلقات الدرس ، ليرى أمامه الدراسة على هذه الصورة الموجودة بالإسكندرية ، إذ يقرأ التاميذ أمام استاذه قطعة من كتاب رئيسي ، وحيننذ يقوم الإستاذ بالشرح و التعليق والقاء الأسنلة (٢) كما أن النشاط المدرسي الذي وجد في القرن السابع الميلادي واقعي ظل الفتح العربي الإسلامي ) كان استمرارا لحركة العصر الإسكندري الذهبي ، ولو أنه صيغ بصفة مدرسية شيئا فشيا (٢)

وننتهي من هذه المقدمة التي كان لابد منها عن استمرار مدرسة الإسكندرية وناثير طريقة التعليم فيها علي نظم التدريس والشرح عند الإسلاميين فيما بعد ،ان الروايات التي أوردها المؤرخون للعلوم الإسلامية عن استمرار مدرسة الإسكندرية الفاسفية المباشرة في العهد الإسلامي ، وتحت حكم الإسلام ، ادت على يد كبار الفلاسفة والمفكرين الإسلاميين ومنهم الفارابي على سبيل المثال إلى إنماء الفلسفة الإسلامية نموا كاملا ، كما وضح تلميذه يحي بن عدى الأساس لفلسفة مسيحية في

وإذا كان تاليف رجال الأفلاطونية المحدثة وشروحهم لكتب القدامي الفلسفية وردت للمسلمين وهي تحمل طابع الوثنية مع طابع الصوفية الشرقية القائمة على مبدأ الإفناء ، فإن تاليف رجال مدرسة الإسكندرية وشروحهم لكتب القدامي ، وردت للمسلمين وهي تحمل طابع التوفيق بين الفلسفة الإغريقية اليونانية وبين المسيحية ، المسلمين وهي تحمل طابع التوفيق بين الفلسفة الإغريقية اليونانية وبين المسيحية ، وتحمل اعتبار الكل منهما وإن كان لاعتبار الدين منزلة اسمى من اعتبار الفلسفة .(د) ويشير بعض الباحثين المحدثين إلى الأثار الأفلاطونية الإسكندرانية منها في الفكر العربي والإسلامي فالدكتور عبد الرحمن بدوي يذهب إلى أن أثر أفلاطون في الفكر الإسلامي عامة لا يقل عن اثر أرسطو ، بل يزيد عليه في تشبعه ، إذ شمل الفلسفة والمذاهب الدينية ذوات النزعات الروحية الغنوصية وتغلغل في ضمانر المفكرين المسلمين بطريقة لا شعورية كانت أعمق نفوذا من ذلك المذهب المنطقي الجاد الظاهري الذي كان لأرسطو (٢) وربما اتضح ما لمذاهب أفلوطين وتاسو عياته

الكويت ١٩٧٧م .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٦٧ . (٢) المصدر السابق ص ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق ص ٥٢.

<sup>(</sup>٤) للمزيد من الدراسة : المصدر السابق ص ٨٢ ، ص٨٣ . (د) دكتور محمد البهي – الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي – ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>د) دكتور محمد البهي – الجانب الإلهي من التعذير الإسلامي - ص ١٠٠٠ . (٦) دكتور عبد الحمن بدوي – افلوطين عند العرب – ص ٢، ٣ – ط وكالة المطبوعات

كرمز من رموز الفلسفة الأفلاطونية المحدثة من أثر عميق لدى المفكرين والفلاسفة الإسلاميين ،" فرسالة العلم الإلهي" (١) والتي وضعها أبو نصر الفارابي /٣٣٩هـ بها عبارات ومصطلحات ماخوذة من كتاب أثولوجيا المنسوب خطا لأرسطو ، والذي يعتبر مقتطفات من كتاب التاسوعات لأفلوطين بلا شك يقدم شاهدا علي التأثير غير المقروء باسمه الذي كان لمؤلفات أفلوطين في تاريخ الفكر العربي (٢) وعلي ذلك فقد وجد أفلوطين سبيله إلي العالم العربي والإسلامي كاثر من آثار مدرسة الإسكندرية عند الصوفية الفلاسفة (٢) ومما لاشك أن دراسة النصوص الواردة عن الأفلاطونية ورجالها تكشف عن جانب من أخطر جوانب الفكر الإسلامي ، جانب الأفلاطونية المحدثة ، التي ثبتت للمشانية الأرسطية وزاحمتها في فضل تكوين النظرية الفلسفية للمسلمين في العصر الوسيط . (٤)

ويشير دافيد سانتلانا \_ إلى أثار الأفلاطونيين الإسكندرانيين الفاسفية لدى مفكري وبعض الفلاسفة الإسلاميين والصوفية والشيعة الباطنية ، نقتطف بعض هذه الملاحظات التي وجدها لديهم ، حيث يقول :

" فقد حدثت شيعة الإسكندرانيين في أو اخر القرن الثاني ، وقصدهم التأليف بين الأقوال ، وإحداث فلسفة تكون خلاصة أفكار المتقدمين والفلسفة النهائية في اليونان ، والإسكندرانيون ثلاثة فروع:

\* الفرع الأول: يعرف بالأسكندراني وشيعته المونيوس ساكاس /ت عام ٢٤٢م وتلميذه أفلوطين /ت ٢٠٢م ، وفورفوريوس الصوري تلميذه ت عام ٣٠٤ م

\* الفرع الثاني: ويسمي بالشامي ويمثله بمبليخوس ت عام ٣٣٠م

\* الفرع الثالث : الأثنيني ويمثله سريانوس و يرقلس ت عام ١٨٥م .

ولا يهمنا في هذا المقام كثرة النصوص والتاويلات التي أوردها سانتلانا عن افلوطين والاسكندرانيون الأخرين فيما يتعلق بالصدور والفيض الكثرة من الوحدة والصعود والهبوط الروحاني وغير ذلك ولكن نقتطف بعض الأفكار البسيطة بما يفيد بحثنا بايجاد شديد نقول: فإذا سأل سائل: فما الموجب لإيجاد العالم إذا كان لا يخلو وجوده من الشر؟ ، قالوا: أنه لو لم يوجد العالم ، فما كان يظهر ما في العلة الأولي من الحكمة ؟ فكانت علة ناقصة ، ولما كان يوجد ما في هذا العالم من النظام والخير

<sup>(</sup>١) الفارابي - رسالة في العلم الإلهي ( ملحق بكتاب افلوطين عند العرب ) تحقيق عبد الرحمن بدوي - ص ١٦٧

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بدوي - أفلوطين عند العرب ــ ص ١٩ .

<sup>(</sup>٣) دكتور ايراهيم مدكور - تمهيد في تاريخ الفلسفة الإسلامية ــج ٢ ــ ص ١٣٦ ــ ط دار المعارف ١٩٨٢ م

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بدوي – الأفلاطونية المحدثة عند العرب – ص ٥٤، ص ٥٥ - وللمزيد راجع مجموعة النصوص الواردة بهذا الكتاب ص، ص ١، ٤٩، ٥١، ١١٧، ٢٤٨،

الذي لا ينكره إلا مكابر أو معاند فتبين أن وجود العالم أولى من عدم وجوده مع ما فيه من الشر ، و هذا يقابل ما ذهبوا إليه حكماء وفلاسفة الإسلام .(١)

اما ما يعبر عنه بالعروج عند الإسكندرانيين وهو عندهم مقابل الهبوط ، قالوا : المادة إذا بلغت دركات الظلام ، اشتاقت إلى النور والوجود وإلى الوحدة لما لا زال باقيا فيها من آثار ذلك فصعدت من الدرجة السفلي ( درجة المادة )إلي ما فوقها شيئا فشيئا ، إلى أن تبلغ أعلاها في الإنسان ، وهو مركز النور الإلهي ، وهو الربطة بين العالم الأعلى والعالم السفلي ، الهبط لهذا العالم القصد اتساع معارف روحه ، وامتحان قواها ، ومما لاشك أننا نجد تشابها بين هذه الأقوال والتحليلات عند الإسكندر انيين وبين الأقوال والتحليلات والشروح الفلسفية عند الباطنية ، وابن عربي والفلاسفة الإسلاميين مثل الفارابي وابن سينا والحكماء الآخرين من الصوفية. إذا ما قبلنا بين الجانبين . (٢)

ولا شك أن اسم الجوهر الروحاني عند الإسكندرانيين هو الإنسان الباطني ،أو العقل الأول ،وذروة العقل ، وعين القلب (٣) أو الإنسان الكامل ، ورجل الوجود ، القطب عند الحكماء وفلاسفة الصوفية أو الشيعة أيضا . فلإمام الشيعي هو جوهر الوجود ، وروحه وعقل الوجود وظل الله في الأرض وعليه مدار العالم والكون والوجود كله .

إن تطهير البدن والنفس من الشهوات والرعونات ، وهذا هو الحجاب الأول المسدول بيننا وبين العلة الأولى ، ثم رفع الحجاب الثاني و هو حجاب" العقل" وما فيه من تصورات وأوهام وأعمال فكرية ، وإذا بلغ الإنسان النهاية من طهارة النفس ونقاوة العقل ، وتجرد روحه من سائر العلائق الدنيوية ، ينكشف للبصيرة حقيقتها الإلهية وقد رجعت إلي أصلها النوراني فتنزل عليها حيننذ الأنوار كالفتوحات الإلهية ، وتغني عن وجودها ، فتشاهد من أسرار العالم الرباني ما لا يتصوره عقل بشري ، وهذا ما شاهده وصرح به أفلوطين الإسكندري مرارا (٤) .

وعلى ذلك فإن فلسفة أفلوطين تنقسم إلى قسمين:

أحداهما عقلي: ينظر في الموجودات، ويعللها، والأخر عملي يرشد الطالب المريق الموصل الإله، ثم علم المكاشفة و هو ذوقي محصن الايدرك إلا يتصفية القلب ثم العناية الإلهية.

<sup>(</sup>۱) داني سانتلانا – المذاهب اليوفانية الفلسفية في العالم الإسلامي – ص ۱۳۷ وما بعدها – ترجمة دكتور جلال شرف –ط دار النهضة العربية بيروت ۱۹۸۱م

<sup>(</sup>٢) السصدر السابق - ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٣) يفس المصدر – ص ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص ١٤١ .

وإذا ما قارنا أو قابلنا بين رأي مذهب الصوفية الإسلامية ، ومذهب الأسكندر انبين في هذا الصدد ، وجدنا مدى المشابهة والتقابل بين الاتجاهين . (١)

يضاف إلى ذلك أن ما قال به الأسكندر انيون بأن ذلك العلم الباطن لا ينبغي إفشاؤه إلى غير أهله ، فإنه يذكرنا بما قاله الغزالي في هذا الصدد . فقد ذهب الإمام أبو حامد الغزالي (ت عام ٥٠٥ه م ) إلى أن علوم المكاشفة لا تسطر في الكتب ، ولا يتحدث بها أحد إلا مع أهلها (٢) كذلك قد يكون هناك تقابل بين قول الأسكندر انيون أن الفلسفة والعبادة شيء واحد لاتحاد الغاية فيهما ، وهذا الاتصال بالله ، مع الفارق في الأساليب المؤدية لتلك الغاية ، وبين قول الفلاسفة الإسلاميين كلفار ابي وابن سينا والغزالي وإخوان الصفاء ... إلخ (٣)

وإذا أتضح لنا أن ثمت تيار أفلاطوني في فلسفة الإسلاميين ، بجانب التيار المشائي ، نظرنا لما لأفلاطون من نزعة شرقية محببة إلى الإسلاميين علاوة على المشائي ، نظرنا لما لأفلاطون من نزعة شرقية محببة إلى الإسلاميين علاوة على أنه من الممكن تفسير النصوص الأفلاطونية والإشراقيين " فإمام الحكمة ورئيسها أفلاطون " (٤) وإن لم يكن أفلاطون صوفيا أو صاحب تجربة ذوقية ، لكنه تسرب للإسلاميين خلال شروح وتفسيرات الأفلاطونية الأسكندرانية ، وربما انتقل أفلاطون اليي المسلمين في صورة أفلوطين ، إذ صادفت هذه الصورة هوى عميقا لدى الصوفية ، وسواء عن طريق القسس والأحبار ، والكنيسة عامة ، فإن المذهب الأفلاطوني في صورة أفلوطينية أو صورة مسيحية ظل معروفا لهؤلاء .(٥)

إلى هذا المدى لعب الأفلاطونيون الأسكندر انيون دورا كبيرا في توصيل النيار الأفلاطوني إلى مفكري الإسلام وصوفيته ، وربما كانت هناك طريقة أخرى أدت دورا فعالا في التأثير الأسكندري على بعض الطوانف والمذاهب الباطنية من الشيعة الإسلاميين ، وجماعة الصفاء .

نقصد بذلك التيار الفيلوني التاويلي الأسكندري ، فقد أصطنع فيلون philon

<sup>(</sup>۱) الإمام الغزالي – إحياء علوم الدين – ج ۱ – طدار إحياء الكتب العربية ۱۹۶۱ ، كذلك يوجد للإمام الغزالي كثيرا من المؤلفات التي يحذر فيها من إذاعة الأفكار والأسرار الباطنية والكشوف والغيبيات لغير المختصين بها ، وله عدد من المؤلفات في ذلك مثل كتاب : الجام العوام عن علم الكلم - ط الجندي ۱۹۷۳م ، المضنون به على غير اهله الكبير والصغير – ط الجندي ۱۹۷۳م .

<sup>(</sup>٢) سانتلاناً - المذَّاهب اليونانية – ص ١٤١

 <sup>(</sup>٣) دكتور محمد على أبو ريان – أصول الفلسفة الإشراقية – ص ٢٥ - ط الأنجلو المصرية ١٩٥٩م.

<sup>(</sup>٤) دكتور على سامي النشار - الأصول الأفلاطونية (فيدون في الإسلام) ص ٢٧٤ -ط منشأة المعارف الأسكندرية ١٩٦١م

السكندري ( ٣٠ ق.م / ٥٠ م ) طريقة التأويل المجازي الرمزي لنصوص التوراة وذلك التوفيق بين المصطلحات والنظريات الفلسفية الأفلاطونية ، وبين ما ورد بالتوراة من نصوص ورموز وشخصيات وشروح للنصوص الإلهية بالتوراة في ضوء النظريات الفلسفية من أفلاطونية أو رواقية أو فيثاغورية، للبرهنـة والتاكيد من جانب فيلون السكندري على أن التورة تحتوي حكمة الفلاسفة ونظرياتهم الفلسفية في الوجود الإلهي والطبيعي والمعرفة والأخلاق ... وهكذا مثال ذلك ما ذهب إليه فيلون السكندري في تأويل نص في التوراة تأويلا رمزيا فقال " إن المقصود بإله إبراهيم وإسحاقً ، ويعقوب " أن إبر اهيم يرمز إلى العلم ، وإسحاق يرمز إلى الطبيعة ، ويعقوب يرمز إلى الزهد ، وهذه الأمور الثلاثة تدل على مصادرنا في سبيل الصعود إلى معرفة الله تعالى (١) ، وهذا التأويل بما ذهب إليه الشيعة الباطنية من الإسماعيلية في إنبات نظريتهم في الإمامة والعصمة ، لذلك نجدهم ذهبوا في تأويل النصوص القرآنية تاويلات رمزية لتدل على عدد المتهم "فالبسملة " (بسم الله الرحمن الرحيم ) تتكون مقاطعها وحروفها الأولى من سبعة احرف (بسم الله ) تدل على الأئمة السبعة وهم ، علي والحسن والحسين وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وابنه إسماعيل . ( الرحمن الرحيم ) اثني عشر حرفا تدل على عدد حجج الإمام، والكلمة تتكون من تسعة عشر حرفا تدل على عدد الأبواب .. أو على عدد أنمة الشيعة الباطنية والأثني عشرية (٢) .

وثمت نموذج آخر لهذا النوع التأويل الرمزي المجازي عند الشيعة وفلاسفة الصوفية يبدو من خلاله أمشاج الفيلونية الأسكندرانية وهو ما يتعلق "بنظري الكلمة أو اللوجوس logos "فقد كان لها رواجا بين أوساط الشيعة الباطنية والصوفية ، فالكمة ترتبط بنظرية "الإمام "عند الشيعة ، فالإمام صورة الله تعالى في الأرض ، وظله وسره ، ومن ثم يمثل العقل الأول أو الكلي الذي انطبعت صورته في عالم الملك والملكوت ، وهو المنفذ لكلمة الله وصورتها ، بل هو القائم بين الحرفين الكاف الوان في قوله تعالى "كن" وهكذا (٢) أما فلاسفة الصوفية كابن عربي (ت عام ١٨ول ، وأدم الأول ، ومدرستة ، فالكلمة هي العقل الأول ونموذج العالم ، وأدم الأول ، والإنسان الأول ، الحقيقة المحمدية قطب الرحمن بين الملك والملكوت .. وهكذا (٤)

<sup>(</sup>١) اميل بريهيـة – الأراء الدينيـة والفلسفيـة لفيلـون السكندري – ص ١٠٤ – ترجمـة دكــّـور عبد الحليم النجار وأخرون .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من الدراسة دكتور محمد محمود أبو قحف - مذهب التاويل عند الشيعة الباطنية (تحليل ونقد ) - ط ٢٠٠٢م .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق – أماكن متفرقة .

<sup>(</sup>ع) راجع أبن عربي – الفتوحات المكية (أماكن متفرقة) – كذلك راجع عبد الكريم الجيلي – الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر – الحلبي ١٩٥٩ .

وعندما تقارن بين هذه التأويلات الممتزجة بالأمشاج الأفلاطونية المحدثة وبين البهودية الأسكندر انية نجد أن فكرة "الكلمة logos "وجدت رواجا بين الأوساط اليهودية الشرقية والاسكندرانية فيلونية . فالكلمة هي الوسيط بين الله تعالى والعالم ، 

ولقد عشعشت الأفلاطونية الأسكندرانية وفرخت بعد أن تسربت إلى أوساط بعض الفلاسفة الإسلاميين كاخوان الصفاء ، إذ يـذهبون إلـى تأويـل المبـادئ الدينيــة بالنظريات والآراء الفلسفية الأفلوطينية الأسكندرانية مثال ذلك ما ذهبوا إليه في تاويل الشريعة او الوحي الإلهي ... اعلم أن الشريعة الإلهية هي جبلة روحانية نبدو من نفس جزئية في جسد بشري ، بقوة عقلية تفيض عليها من النفس الكلية بإذن الله تعالى ، في دور من الأدوار وفي وقت من الأوقات لتجذب النفوس البشرية وتخلصها من الأجساد البشرية المتفرقة ليفصل بينها إلى يوم القيامة " (٢) وحاولوا الربط بين الله تعالى والنفس الكلية والعقل الإنساني المفاض عليه من جهة أخرى ، كما نلاحظ عند الأفلاطونية . وبذلك حاولوا التوفيق بين الدين والفلسفة الأفلاطونية ، والتي كانت إحدى علامات التأثير الأفلاطوني السكندري على التراث الفكري

الإسلامي (٣) .

ومماً لاَ شُك فيه أن " نظرية العقل " وجدت رواجاً كبيرًا في الأوساط التراثية الإسلامية وبصفة خاصة أوساط الصوفية والفلاسفة وربما بعض أهل السنة وهذه النظرية تقوم على أساس " أن العقل الكوني هو أول شيء صدر مباشرا عن الذات الإلهية، وتصور نظرية العقل كالتالي " أول ما خلق الله العقل، فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له ادبر فادبر ، ثم قال الله تعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا اكرم علي منك، بك اعطى، وبك آخذ، وبك أثيب، وبك أعاقب " (٤) ومن العجيب أن هذا الحديث روى باسآنيد مختلفة ومتعددة لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شك ان هذا الحديث إنما وضع تحت تأثير النظرية الفلسفية التي تقول بأن العقل الكوني هو أول جوهر روحي صدر عن الذات الإلهية ويدخل في عداد الأحاديث الموضُّوعة، ولكن سرعان ما انتشر في البينات الإسلامية المتحررة، والتي اضافت إلى الفكر الإسلامي أفكارا أفلوطونية ، وطبعت إسلامها بالطابع الأفلاطوني المحدث

<sup>(</sup>١) إميل بريهية ــ الأراء الدينية والفلسفية لفيلون السكندري ــ ص ١٠٤

<sup>(</sup>٢) أخوان الصفاء - رسائل اخوان الصفاء - ج٤ - ص ١٨٧ - مطبعة الأداب ١٣٠٦ هـ

<sup>(</sup>٣) محمد البهي – الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي – ص ٢٠١

<sup>(</sup>ع) نظرنـا الَغزّالـي ( أبـو حامـدٌ ) – إحيـاء علـوم الدين – ج ١ – ص ٨٢ ، ص ٢٠ ( فـي العقل ) – ط دار إحياء الكتب العربية الحلبي بدون تاريخ .

الذي ينسب الأفلوطين وتلامذة مدرسة الأسكندرية (١) إذ يتردد هذا الحديث بشروح أفلاطونية وغنوصيات اسكندرانية بين أوساط الشيعة وأخوان الصفاء والمتصوفة ، بالإضافة إلى الإسلاميين الأخنين بنظرية الفيض والصدور الأفلوطينية . وإذا أضفنا إلى ذلك التأثير الروحاني الباطني لفكرة العروج عند الاسكندريين ، و هو مقابل للهبوط ، فإنه يذكرنا بتأويلات فلسفية وباطنية وردت في معتقدات الشيعة الباطنية والصوفية المتفلسفين ، والفارابي وأبن سينا بالإضافة إلى فلاسفة الإشراقية الصوفية أيضا . كما أن اسم الجوهر الروحاني عند الأسكندرانيين هو : الإنسان الباطن ، أيضا . كما أن اسم الجوهر الروحاني عند الأسكندرانيين هو : الإنسان الباطن ، والعقل الأول ، وذروة العقل وعين القلب ، وذلك شبيه بما يقوله الحكماء والصوفية من الإسلاميين . (٢) ومما سبق يتضح لنا مدى ما كان للتيارات والعناصر الفلسفية الأفلاطونية الأسكندرانية من اثر وتاثير في التراث الفلسفي الصوفي والباطني الشيعي الإسلامي .

<sup>(</sup>١) جولد تسيهر - العناصر الافلاطونية المحدثة والعنوصية في الحديث ( بحث ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ) - ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) دانيد سانتُلَانا - المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي - ص ١٤٠

### " خاتمة "

### " نتانج البحث "

تناولنا خلال هذا البحث بالتحليل والتركيب تيارات الفلسفة الأفلاطونية المحدثة ، وبصفة خاصة في مدرسة الإسكندرية وتأثيرها الفكري والثقافي والحضاري في التفكير السرقي ، وبصفة خاصة في التفكير الديني المسيحي وما كان لذلك من صدا كبير لدي بعض المذاهب الفلسفية الإسلامية ، واتضح لنا النتائج الآتية:

أولاً: تشكل الأفلاطونية المحدثة جانبا من جوانب التفكير الفلسفي وبصفة خاصة في نطاق مدرسة الإسكندرية الفلسفية ، وبعد أن أفل نجم البحوث والدراسات الفلسفية في أثينا ، ونزوع العديد من المفكرين والعلماء والفلاسفة إلى الإسكندرية بعد تأسيس البطالمة للمسيون " دار ربات الفنون " ومكتبتها ومتاحفها وتزويدها بآلاف المخطوطات والمصادر الفلسفية والعلمية ، وتشجيع الباحثين والمكفرين على التحاور والنقاش في شتى الفنون والمعارف الإنسانية وقامت الأفلاطونية الإسكندرانية على أصول أفلاطونية حيث استوعب مفكريها خلاصة فكر أفلاطون وروافده ، بالإضافة إلى المزج العجيب لروافد الفكر الهليني من رواقية وفيثاغورية ، وكان لأمنيوس ساكاس الفضل في هذا المجال ، وتابع ذلك تلميذه أفلوطين وتلامذته من بعده .

تاتيا: تشعبت الأفلاطونية إلى فروع ثلاثة الأول الإسكندري وعلى رأسه أمونيوس ساكاس وتلميذه أفلوطين ومن بعده تلميذه فورفوريوس ٢٠٣م، والثاني: السوري والذي يمثله بامبليخوس والثالث الأثيني وكان يمثله أيرقلس وتامسطيوس، ولكن الفرع الإسكندري لعب دورا فعالا في التأثير الفاسفي والعقل الروحي لدي المذاهب الدينية الشرقية من يهودية ومسيحية ثم بعد ذلك في المذاهب الإسلامية. وبصفة خاصة عندما اتجهت البحوث والدراسات الفلسفية اتجاها علميا وروحيا في عصورها المتأخرة، وقبيل الفتح العربي الإسلامي لمصر في القرن السابع الميلادي على أيدي أسقابيوس وأصطفن السكندري مما أدي إلى التقريب بين التراث الأفلاطوني والتراث الفاسفي الإسلامي أو الشرقي بصفة عامة وبفضل ترجمة جماعة من العلماء السربان.

ثالثاً: إذا كانت الأفلاطونية المحدثة في ثوب الأفلوطينية الإسكندرانية في جو هرها تمثل طريقا للوصول إلى الوجود المعقول وتفسير ووصف لهذا الوجود، واصطناع نظرية الفيض والصدور العقلية هبوطا من الأول الواحد إلى العقل ثم النفس ثم الطبيعة ثم صعودا بنزعة للوصول إلى الواحد عن طريق التطهر والتشوق والانجذاب للواحد الأول والاتحاد به ، فإن لذلك أثره الواضع في الفكر الديني

المسيحي . بل ظهر واضحا أيضا عند بعض فلاسفة الصوفية والإشراقيين الإسلاميين .

رابعا: حان للمزيج الأفلاطوني الإسكندري أثره الواضح في فكر كليمان السكندري ، وبصفة خاصة في تفسيره لمعنى الوجود والعلم والله والنفس والأخلاق . فالعقل السليم والنفس الفاضلة تستطيع الوصول إلى معرفة الله ، والنظام يدلنا على وجود المنظم ، كما أن الكلمة أو الابن أو اللغوس هو حكمة وعلم قابل للبرهان والبيان ، والأب هو العالم المعقول وهكذا كما أن النفس لطيفة نور انية مؤهلة لمعرفة الله ومحبته أما أساس الأخلاق فهي الكلمة الإلهية ، وتربي في النفس فضائل متساندة وتلبي دعوة الله ، ومحبة بدون لذة حسية بل بلذة جمالية لذة المحبة لذاته ، والمحبوب لذاتة .

كذلك لعبت الأفلاطونية الأسكندرانية بتياراتها وفيوضاتها العقلية والروحية دورا هاما في تأويل أوريجين المجازي للكلمة الإلهية ، ونظرية " البنوة" و" الأبوة" بالنسبة للمسيح عليه السلام ، فالكلمة الإلهية تعني اللوجوس logos أي العقل الإلهي ، كذلك الأب يعني الأول ، والابن يعني العقل ، وعلاقة الأبوة بالبنوة أي الله تعالى والمسيح عيسى علية السلام عند أوريجين تعني " القرب في المنزلة ، والقرب في الدرجة " فالمسيح قريب المنزلة والدرجة من الأب أو الله تعالى عنده .

فالمسيح أو عيسى عنده طبيعة حركية صورته الخارجية إنسان وطبيعته الداخلية تنتمي للإله ، فهو مركب من الناسوت واللاهوت . كذلك يمثل اللطيفة الفانية بعد مثال الخير الأول \_ أي الله \_ وهكذا .

خامساً: - كانت التيارات الأفلاطونية الإسكندرانية تأثيرها الفعال كذلك في أوساط الشيعة الباطنية ، والفلاسفة الإسلاميين وفلاسفة الصوفية والإشراقيين كذلك . إذ نلاحظ تراث فيلون السكندري الأفلاطوني والرمزي واضحا في تأويلات الشيعة الباطنية في نظرياتهم وعقائدهم في الإمامة والعصمة والنص عليها ، والكلمة الإلهية التي تعني العقل أو اللوجس تشير إلى الإمام الذي هو ظل الله في الأرض والمنوط بالتأويل للشريعة وحقائقها الباطنية ......إلخ .

كذلك هي مصدر العلوم الإشراقية عند الحكيم المتاله عند الإشراقيين أو خاتم الأولياء والقطب عند فلاسفة الصوفية وهكذا .

أما الفلاسفة الإسلاميين كالفارابي واخوان الصفا وأبن سينا فقد كان لهم النصيب الأوفر من نذرات ومصطلحات وشروح الأفلاطونية الإسكندرانية في مولفاتهم وشروحهم في الإلهيات والطبيعة والنفس الإنسانية ، كما وضحنا خلال هذا البحث .

وعلى الله قصد السبيل ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

# "المصادر والمراجع العربية و الأجنبية "

# اولاً: المصادر العربية :

- ١- ابر اهيم مدكور (دكتور ) تمهيد في تاريخ الفلسفة الأسلامية ج ٢ ط دار المعارف ١٩٨٢ م.
- ٢ ـ ابر اهيم مدكور، يوسف كرم ـ دروس في تاريخ الفلسفة ـ ط لجنة التأليف
   و الترجمة و النشر القاهرة ١٩٥٣م.
- ٦- ابن عربي (محي الدين) الفتوحات المكية تحقيق د إبر اهيم مدكور ط الهيئة العامة للكتاب ١٩٨١م .
- ٤- أبو ريان (دكتور محمد علي ) ـ أصول الفلسفة الإشراقية عند السهروردي ـ ط
   الأنجلو المصرية ١٩٥٩ م .
  - م. أبو ريان (دكتور محمد علي) ـ تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام ـ ط دار
     الجامعات المصرية ١٩٧٣م .
  - ٦- أبو ريان (دكتور محمد علي) ـ تاريخ الفكر الفلسفي (أرسطو والمدارس المتأخرة) ـ ج ٢ ـ ط دار المعرفة الجامعية ١٩٨٩ م .
  - ٧- أخوان الصفاء ـ رسائل أخوان الصفاء ـ مطبعة الآداب القاهرة ١٣٠٦ هـ
- ٨- أرنولد توينبي ـ تباريخ الحضارة الهلينية ـ ترجمة رمزي جرجس ، مراجعة
   الدكتور صقر خفاجة ـ ط مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٣ م .
- ٩- إميل بريهيه \_ تاريخ الفلسفة الهلينستيية الرومانية \_ ترجمة جورج طرابيشي \_ ط
   دار الطليعة بيروت ١٩٨٢ م .
- ١- إميل بريهيه \_ الأراء الدينية والفلسفية لفيلون السكندري \_ ترجمة دكتور عبد
   الحليم النجار ، محمد يوسف موسى ط الحلبي القاهرة ١٩٥٤م .
- ١١- جولد تسيهر \_ العناصر الأفلاطونية المحدثة والعنوصية في الحديث (بحث منشور ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ) \_ ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي \_ ط وكالة المطبوعات الكويت ١٩٨١ م .
- ١٢- حسن حنفي (دكتور) ـ أوريجين (بحث منشور ضمن كتاب أعلام الفكر
   الانساني ) ط ألهينة العامة للكتاب ١٩٨٤ م .
- ١٣ ريكس وورفر \_ فلاسفة الإغريق \_ ترجمة عبد الحميد سليم \_ ط الهيئة العامة
   للكتاب ١٩٨٥ م .
- ١٤ سانتلانا (دافيد) المذاهب اليونانية والفلسفية في العالم الإسلامي تحقيق دكتور جلال شرف ط دار النهضة المصرية ١٩٨١ م .
  - ١٥- الشهرستاني ( عبد الكريم ) ـ الملل والنحل ـ ج ٢ ـ ط الحلبي ١٩٦٨ م .

- ١٦ عبد الرحمن بدوي (دكتور) التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية (الهامش) - ط وكالة المطبوعات بالكويت ١٩٨٠ م .
- ۱۷- عبد الرحمن بدوي (دكتور) أفلوطين عند العرب وكالة المطبوعات الكويت ۱۹۷۷ م.
- ۱۸ عبد الرحمن بدوي (دكتور) ـ الأفلاطونية المحدثة عند العرب وكالة المطبوعات الكويت ۱۹۷۷ م .
- ۱۹ عبد الرحمن بدوي (دكتور) \_ شتاء الفكر اليوناني \_ (ملحق بكتاب خريف الفكر اليوناني ) \_ طوكالة المطبوعات الكويت ١٩٧٩ م .
- ٢٠ عبد الغفار مكاوي (دكتور) لم الفلسفة لم منشأة المعارف بالأسكندرية ـ ١٩٨١ م .
- ٢١- عبد الكريم الجيلي \_ الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر \_ ط الحلبي ١٩٧٠ م .
- ٢٢- الغزالي ( أبو حامد ) \_ إحياء علوم الدين \_ ج ١ \_ ط دار إحياء الكتب العربية ١٩٦١ م .
  - ٢٣- الغزالي (أبو حامد) ـ إلجام العوام عن علم الكلام ـ ط الجندي ١٩٧٣ م .
- ٢٤- الغزالي (أبو حامد) المضنون به على غير أهله الكبير والصغير ط الجندي ١٩٧٣ م.
- ٢٥- الفارابي (أبو نصر) رسالة في العلم الإلهي ملحق بكتاب أفلوطين عند العرب تحقيق دكتور عبد الرحمن بدوي وكالة المطبوعات الكويت 19۷٧ م.
- ٢٦- ساكس ماير هوف \_ من الأسكندرية إلى بغداد (بحث منشور ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ) \_ ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوي ط وكالة المطبوعات الكويت
- ٢٧- محمد البهي (دكتور) الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي طدار الكاتب العربي ١٩٦٧م.
- ٢٨- محمد محمود أبو قحف (دكتور) ـ مذهب التأويل عند الشيعة الباطنية (تحليل ونقد) ـ القاهرة ٢٠٠٢م .
- ٢٩ مصطفي العيادي ( دكتور ) ـ مصر من الأسكندر الأكبر حتى الفتح العربي ـ ط مكتبة الأنجلو المصرية بدون تاريخ .
- ٣٠- نجيب بلدي ( دكتور) \_ فيدون في العالم المسيحي ( ضمن كتاب الأصول الأفلاطونية ) \_ ط منشأة المعارف الأسكندرية ١٩٦١ م.
- ٣١- نجيب بلدي (دكتور) تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية وفلسفتها ـ ط دار المعارف بمصر ١٩٦٢م.

٣٦- النشار (دكتور على سامي) - نشأة التفكير الفلسفي في الإسلام - ج ١ - ط دار المعارف بمصر ١٩٨١ م.
٣٣- النشار (دكتور على سامي) - فيدون في العالم الإسلامي (ضمن كتاب الأصول الأفلاطونية) - ط منشأة المعارف الأسكندرية ١٩٦١ م.

٣٤- ولترستيس - تاريخ الفلسفة اليونانية \_ ترجمة مجاهد عبد المنعم مجاهد \_ ط دُارُ الثّقَافَةُ للنشرِ الْقَاهْرَةَ - ١٩٨٤ م. ٣٥- يوسف كرم ـ تاريخ الفلسفة اليونانية ـ دار القلم بيروت بدون تاريخ .

# ثانياً: المراجع الأجنبية:

1- A, J, Butler, The Arab Conquest of Egypt, 1962. 2- Encycnlapedia of Religion, Vol 9, (Mysticism) U.S.A. 1959

# " الفصل الرابع "

"هرامسة الإسكندرية" "بين الأفلاطونية والمذاهب الدينية "

# " القصل الرابع "

# "هرامسة الإسكندرية " " بين الأفلاطونية والمذاهب الدينية "

#### تمهيد:-

اتجهت البحوث والدراسات الفلسفية الحديثة إلى الكشف عن الآثار المضيئة لتيارات التفكير الفلسفي والصوفي في مدرسة الإسكندرية القديمة ، ونحن بهذه الدراسة التحليلية التركيبية ، نضيف إلى مجمل هذه البحوث الحديثة جانبا آخر مضيئا من جوانب التيارات الفلسفية والصوفية والتي ظهرت وانتشرت وأثرت تأثيرا بالغالدي كثير من فلاسفة ولاهوتي مدرسة الإسكندرية ، خلال تطورها الفكري الفلسفي عبر العصور في مصر منذ عهد البطالمة والرومان والعرب حتى العصور الحديثة ، وهذا الجانب متعلق " بالفلسفة الهرمسية " .

قد ثبت تاريخيا وجود تيارات فكرية وفلسفية تتزع في الكثير من جوانبها إلى النوق الصوفي الإشراقي من خلال مقالات وأقوال مذهب الهرامسة، وذلك منذ منتصف القرن الثاني الميلادي في الإسكندرية . وكما نعلم أن الإسكندرية منذ تأسيسها بمدارسها ومتاحفها ومكتبتها العظيمة كانت مدينة مفتوحة على جميع الأجناس البشرية ، والديانات الإنسانية بالإضافة احتضانها لجميع الاتجاهات الثقافية والفلسفية اليونانية الهلينية، والرومانية الهلينستية لذلك فقد امتزجت الثقافات والديانات المختلفة وعشعشت وفرخت المذاهب الأفلاطونية والرواقية والفيثاغورية الجديدة والمشائية والبهودية الفيلونية في الإسكندرية وتفاعلت هذه التيارات والمذاهب مع تيارات ومقالات الهرامسة. وظهر المذهب الهرمسي مشبعا بآثار افلاطونية ورواقية فيأغورية، وأثر هذا المزيج الثقافي الفلسفي في أفكار وعقائد فيلون السكندري وافلوطين واستاذه أمونيوس ساكاس بالإضافة إلى آباء الكنيسة الشرقية ولاهوتي الإسكندرية من فلاسفة الديانة المسيحية في القرون التالية. وتسرب هذا المزيج الهرمسي إلى المفكرين والفلاسفة الإسلاميين فيما بعد، وبصفة خاصة عند جماعة الهرمسي إلى المفكرين والفلاسفة الإسلاميين فيما بعد، وبصفة خاصة عند جماعة من أمثال السهروردي المقتول (٨٥٠ه) ، وتلميذه صدر الدين الشيرازي (١٠٥٠هـ)

وعبد الحق بن سبعين وأبو الحسن الششتري فيما بدا من شعره الصوفي كذلك عُرف كتاب ومؤرخوا العراق والمذاهب الإسلامية وأصحاب المذاهب والطبقات ، مذاهب الهرامسة ومقالاتهم وأرخوا لهم . بالإضافة إلى فلاسفة وحدة الوجود المتصوفين كابن عربي (٦٣٨هـ) ومدرسته.

وإن أختلف الباحثون والمؤرخون من العرب والغربيين حول الهرامسة ، والقابهم وتطور مذاهبهم وشخصياتهم عبر العصور، لكن ثبت بالتحليل النقدي المقارن أن هؤلاء الهرامسة ينسبون إلى "هرمس" مثلث الحكمة، كما ورد عند اليونان " الإسكندرانيون " وهو "أخنوخ" عند العبرانيين وهو النبي إدريس عليه السلام عند العرب الوارد ذكره في القرآن الكريم بقوله تعالى " ورفعناه مكانا عليا " سورة مريم أية ٥٧، ويعرف في الديانات أو التقافات المصرية القديمة باسم "طوط" أو تحوت اله الحكمة .

ومما لا شك فيه وكما سوف يتبين لنا من خلال هذه الدراسة أن الهرامسة كانوا ينزعون في مقالاتهم إلى التصوف الممتزج بنزعة سحرية كيميانية، على خلاص النفس الإنسانية، وتمهيد الطريق أمام العقل المتأمل الذاتي الباطني يهدف التطلع أو الوصول للامتزاج بالعقل الإلهي ، ودخول عقل الإله في النفس ودخول النفس في عقل الإله ، حتى يصبح الكل واحد ، وهي نزعة إلى الفناء والقول بوحدة الوجود الإنساني والإلهي في وجود واحد . يعني الكل في الكل .

ولهم طرق في سبيل ذلك عن طريق المرشد أو الوصبي الجديد الذي يلقن المريد أصول الطريق وتعاليمه والذي يجب أن يتبعه حتى يصل إلى غايته في الوحدة والتوحيد بالعقل الإلهي . وهو في نظرهم يعتبر ميلادا جديدا . وهذا لا يحصل عليه المريد إلا بطريق الوصبي الجديد . . إذا نجد أن تيار الهرامسة الفلسفي والصوفي الذي يتطلع إلى الاتحاد بالإله كان ممهدا لفلسفة أفلوطين الإسكندري ، في القرن الثالث الميلادي وتلامنته من بعده ، وقد تبلور هذا التيار الهرمسي السكندري من خلال مقالات الهرامسة ، التي كانت محل دراسة وتحليل لدى أصحاب التيارات الفلسفية والصوفية عند الفلاسفة الإسكندرانيين والإسلاميين والعرب والشرقيين وأصحاب الديانات اليهودية والمسيحية كذلك ونظرا الأهمية هذا التيار الفلسفي الصوفي وصلته وآثاره القوية في المذاهب الفلسفية والدينية .

فقد تناولنا هذا البحث من خلال الموضوعات التالية:

<u>أولا:</u> هرمس - الهرامسة .

ثانيا: بين الهرامسة والأفلاطونية .

- ١ النفس .
- ٢- المعرفة الإلهية والتصوف.
  - ٣- التصوف والوحي.

# ثالثًا: الهرامسة والمذاهب الدينية .

- الهرامسة بين الرواقية وفيلون السكندري .
- ٢- آثار الهرامسة في الفكر المسيحي السكندري .
  - ٣- الهرامسة في العالم الإسلامي .

### رابعا: خاتمة "نتانج"

ومما سبق يتضح لنا أن مذاهب ومقالات االهرامسة لعبت دورا هاما في تاريخ النفكير الفلسفي والصوفي والإشراقي عبر العصور المختلفة ، يضاف إلى مجموع المذاهب والتيارات الفلسفية والأفلاطونية والرواقية والفيثاغورية والمشائية بالإضافة إلى الفيلونية واللاهوتية المسيحية في مدرسة الإسكندرية الفلسفية في مصر منذ عصر أباطرة الرومان وحتى العصر الإسلامي والحديث .

# أولاً: هرمس - الهرامسة:

اختلفت الأراء و المذاهب لدى الباحثين والمؤرخين، وكتاب الفرق والمذاهب الفلسفية والدينية ، حول هرمس ، والهرامسة ، بل وتسائل البعض عما إذا كانت الهرمسية أو الهرامسة تمثل نحلة ، دينية ، أو مذهبا فلسفيا أو غنوصيا ؟ وهل هرمس ، أو الهرامسة يمثل شخص واحد ؟ أم عدة اشخاص ؟ وهل يمثل مذهبا واحدا ، أم عدة مذاهب ؟ وما صلة ذلك بالمذاهب أو التيارات الفلسفية والدينية التي سادت نطاق الحضارات والثقافات الشرقية والإسكندرانية .

في الحقيقة أن هناك آراء وأفكار وروايات مختلفة بهذا الشأن ، ولكننا نحاول بقدر الإمكان الحقيق أن هذا للحقيقة والصواب ، مستخلصين الحقائق التي تدل على وضوح الرؤية ، وإثبات ما لهذه النحلة أو لهذا المذهب من مكانة في تاريخ التفكير الفلسفي والغنوصي الشرقي ، وبصفه خاصة فيما كان يعتلج به الفكر المذهبي والديني بالإسكندرية .

يذهب شمس الدين الشهرزوري ( ١٨٧ هـ ) أن الهرامسة كثيرة ، إلا أن أفضلهم وأعظمهم ثلاثة : أولاهم الذي كان قبل الطوفان ، وتذكر الفرس أن جده ( كيومرث ) وهو أخنوخ عند العبر انيين وإدريس عند العبرب،هو أول من تكلم في الأشياء العلوية ، وعن الحركات النجومية وأن جده كيومرث عمل ساعات الليل والنهار ، وهو أول من بنى الهياكل ومجد الله تعالى فيها ، وأول من تكلم في الطب ، وألف لأهل زمانه قصاند موزونة ، وأشعار ا معلومة في الأشياء العلوية والأرضية وهو أول من أنذر بالطوفان ، وأن أفة سماوية تلحق بالأرض من الماء والنار ، ( جدير بالذكر أن هناك بعض الأفكار والأراء مختلطة ولا نتقق مع أصول البحث العلمي وتم البرهنة عن صدقه في العصر الحديث لا نرى ذكرها هنا ) أما هرمس الثاني : فهو بابلي سكن مدينة الكلدانيين ، وكان بعد الطوفان في مدينة بابل ، وكان بارعا في الطب والفلسفة ، عارفا بطبائع الأعداد وكان تلميذه فيثاغورث ، وجدد من العلوم ما دثر بالطوفان ، مهرمس الثالث : كان بعد الطوفان ، وهو صاحب كتاب الحيوان ذوات السموم ، وكان فيلسوفا ، طبيبا جوالا في البلاد عالما بها وبطبائع أهلها وله كلام في الكيمياء .(١)

<sup>(</sup>١) شمس الدين الشهرزوري - تاريخ الحكماء ( نزهة الأرواح وروضة الأفراح ) - ص ٦٠. ص٦٦- تحقيق د عبد الكريم أبو شويرب - ط جمعية الدعوة الإسلامية العالمية - ليبيا ١٩٨٦م

ويزيد الشهرزوري الأمر وضوحا ، فيشير إلى شخص واحد بهذا الاسم "هرمس الهرامسة " ولد هرمس الهرامسة بمصر في مدينة منف ، على بعد اثني عشر ميلا من الفسطاط ، وكانت دار الحكمة حتى بنيت الإسكندرية ، فنقلت منها ، وهو باليونانية إرمس ، وإنما عُرب فقيل : هرمس ، ومعنى إرمس : عطارد . ويسمى أيضا عليه السلام عند اليونانيين : طرسمين ، وعند العرب إدريس ، وعند العبرانيين اخنوخ .

وإدريس هو ابن تارح بن ماهلليل بن فينان بن أنوش ، بن شيث بن آدم عليه السلام . وكان قبل الطوفان الكبير الذي أغرق الدنيا وهو الطوفان الأول ، وكان بعده طوفان آخر أغرق أهل مصر فقط ، وكان في بداية أمره تلميذا لفاديمون النبي عليه السلام أحد أنبياء اليونانبين والمصربين .(١)

ويبدو أن هرمس الهرامسة قد أضقي عليه عدد كثير من الأسماء والتسميات واتخذ مدلولات متعددة بين الثقافات والشعوب سواء عند المصربين والعبرانيين أو عند العرب أواليونانيين . فتشير بعض المصادر إلى أن اسم "طوط" أو "تحوت" أطلق عليه " إذا أصبح تحوت يسمى كذلك هرمس بما يتفق وطبيعته " ، وفي موضع آخر في نفس المصدر تشير الدلائل إلى بعض الآداب والأفكار السحرية إلى هرمس ، وكتب هرمس كما يظن من أنها تتضمن تعاليم هرمس العظيم ثلاثا ، وهو تحوت إله الحكمة القديم " أو هرمس ترسميستس " ، وقد اجتزبت هذه الكتب الصوفية وما يماثلها من كتابات . (٢)

ومما سبق يتضع أن الهراميس ثلاثة ، عرفوا بأسماء مختلفة : في مصر هرمس ، وفي اليونان طرسمين ، وعند العبرانيين اخنوخ ، أو عند العرب إدريس ، أو تحوت (طوط ) . وهيرماكيس ، واخنوخ أو عند الفرس هرمز والحقيقة أن الجميع شخص واحد ، بعبارة هرمس المصري ، أو إدريس النبي المثلث الحكمة لكونه أوتي النبوة والعلم والحكمة وقد يصنف ضمن الحكماء إذ يذهب ابن النجار المتوفى عام (١٤٣هـ) أن إسماعيل بن على بن حسين الأزجي (١٤٥- ١٦٠) هـ

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) أدولف أرمان ـ ديانة مصر القديمة ( نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنة ) ـ ص
 ٤٧٥ ، ص ٥٦٥ ـ ترجمة د. محمد أنور شكري ـ مكتبة مدبولي بالقاهرة ـ د ١٩٩٥م .

صنف كتابا عن "تواميس الأنبياء" يذكر فيه أنهم كانوا حكماء كهرمس وأرسطاطاليس (١)

ويبدو أن من أسباب هذا التعدد في الأسماء أو المسميات هو أن اسم هرمس انتقل مع تعاليمه إلى الفرس واليونان والكلدان ، أو أن تلاميذ هرمس تقرقوا في الأقطار المختلفة ، ولقبوا بالهرامسة طبقا لمعلمهم الأول .

ويذهب الشهرستانى (٥٤٨ هـ)، في ذكره لحكم هرمس العظيم ، لا على أنه من جملة الصابنة، بل على تقرير مذهب الحنفاء، فهو المحمود آثارة، المرضية اقواله وافعاله ، الذي يعد من الأنبياء الكبار ويقال هو ادريس النبى علية السلام ، وهو الذي أوضح أساس البروج والكواكب السيارة ، ورتبها في بيوتها، واثبت لها الشرف والوبال، والمناظر بالتثليث والتسديس والتربيع،والمقابلة والمقارنة ، وبيّن تعديل الكواكب وتقويمها . ويقال ان عاذيمون وهرمس هما: شيث وإدريس عليهما السلام (٢)

ومن خلال دراستنا للكتابات المختلفة في تاريخ الفلسفة في العصرين الهليني والهلينستي ، ظهور بعض الإشارات والأفكار الفلسفية والسحرية فيما يتعلق بهرمس ، أو الهرامسة ، وكيف اصبح هذا اللقب معبرا عن فكرة إلهية عند اليونان ، ومرتبطا بالأفكار والتيارات الأفلاطونية المحدثة ، فقد ورد في رسالة تعرف بعنوان "أسرار المصريبن "رد من كاهن مصري على رسالة أخرى بعث بها فورفوريوس (٤٠٦م) حشد فيها الكثير من المطاعن على الديانة المصرية وهذه الرسالة تتهل وفي زمن واحد (القرن الرابع الميلادي) من المنهل نفسه الذي نهلت منه الكتابات الهرمسية التي كانت تُعلم باسم هرمس "تحوت المصري" العقائد الأساسية للأف للطونية (انظر طبعة الهرمسيات Hermetic) التي اصدرها سكوت، في أربعة مجلدات ط أوكسفورد - ١٩٢٤،١٩٣١) (٣) كذلك ورد نص في الكتابات

<sup>(</sup>۱) جولد تسيهر - موقف أهل السنة إزاء علوم الأوائل ( بحث منشور ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ) - ترجمة د.عبد الرحمن بدوي - ص ١٣٢ - ط وكالة المطبوعات بالكويت ١٩٨٠ م .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني - الملل والنحل - ج٢ - ص ١٠٣ - ط الحلبي - ١٩٦٨م .

 <sup>(</sup>٦) إميل بريهية - تاريخ الفلسفة الهلينستية والرومانية -ج٢ - ترجمة جورج طرابيشي ص٢٦٦٠.
 ص٢٦٧ - ط دار الطليعة للنشر - بيروت ١٩٨٨م .

الهلينية عن تاليه هرمس ، بالإضافة إلى الهة أخرى أجنبية يقول " وقد قامت في أثينا حركة إعتقالات سياسية واسعة عام ١٥ ٤ق.م إثر حادثة تحطم التماثيل النصفية للإلمه "هرمسHermes" التي كانت تتوج الأعمدة المقامة باركان الشوارع في إحدى الأمسيات" (١) وقد ثار الجدل بين المفكرين المحدثين حول هرمس والهرامسة من حيث نسبتهم وأفكارهم وتأثيرهم في التفكير الفلسفي والمذهبي عند الإسلاميين ، صوفية وشيعة وفلاسفة ، إذ بينما تثبت المصادر القديمة – وكما عرضنا فيما سبق – كون هرمس يمثل النبي إدريس عليه السلام ، فإن بعض المحدثين وكما ورد في كتاباتهم انتسابه للفيلسوف الإسكندري أمونيوس ساكاس الأفلاطوني المحدث ، إذ يذهب الدكتور على سامي النشار في معرض تحليل التيارات الفاسفية التي أثرت في فكر جماعة إخوان الصفا وبعد استعراض الآثار الهرمسية عند إخوان الصفا (مما سوف نعرضه فيما بعد) يقول " وهكذا نرى مزيجا من الفيثاغورية الحديثة والأفلاطونية الحديثة ممتزجة بتفسير قرآني من واضعة هرمس الثالث أو المثلث بالحكمة وهو في نظرهم إدريس – وهو في الحقيقة أمونيوس ساكاس – فيثاغوريا محدثًا " (٢) وإن كان في ذلك ما يشير إلى الصلة المباشرة بين التفكير الهرمسى ، و التيارات الأفلاطونية والفيثاغورية الإسكندرانية ، متمثلا ذلك في أمونيوس ساكاس، وفيما أرى أن للتعاليم الهرمسية تأثيرا كبيرا لدى المفكرين الإسكندرانيين كما سنرى فيما بعد

وهذا ما يشير إليه هذا النص " إن ما دعى مؤرخوا الفلسفة اليونانية وأنصارها في العالم الإسلامي أن يطلقوا فلسفة وأقوالا فلسفية على لسان إدريس – أوهرمس أو بمعنى أدق أن تنسب إلى إدريس النبي أقوال أمونيوس ساكاس " (٣)

وإن كنت لا أتفق مع هذا الرأي ، حيث يتضم لنا من خلال البحوث والدراسات التحليلية والتركيبية للتطور التطور التاريخي للمعتقدات والمذاهب الغنوصية الهرمسية ، أنهم كونوا جماعات فلسفية وأفكارا مشبعة بالأساطير الفلكورية الممتزجة

<sup>(</sup>١) أرنولد تونبي - تاريخ الحضارة الهلينية - ص ١٣٢ - ترجمة رمزي جرجس - ط مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٦٣ م .

<sup>(</sup>٢) دكتور على سامي النشار - دكتور محمد على أبو ريان — هير اقليطس فيلسوف التغير واثره في الفكر الفلسفي — ص٣٠٧ – طدار المعارف \_ الطبعة الأولى ١٩٨١م.

 <sup>(</sup>٣) دكتور علي سامي النشار - نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام - ج١ - ص١١٣: ص١٢٩- ط
 دار المعارف ١٩٨١م .

بالآثار الأفلاطونية والفيثاغورية والشرقية ، لقد تسربت الهرمسية واتضح تأثيرها لدى جماعات وطوائف يهودية ومسيحية إسلامية فيما بعد ، وربما تأثر بآراء الهرامسة الفلسفية أوالغنوصية جماعة من الفلاسفة الإسكندرية منذ القرنين الأول والثاني الميلادي ، وقد يكون أمونيوس ساكاس الأفلاطوني المحدث متأثرا في شروحه وتأويلاته الأفلاطونية بمقالات الهرامسة ، فالإسكندرية بمدرستها ومتحفها ومكتبتها وقاعات درسها كانت مفتوحة على سائر أنواع التفكير الفلسفي والعلمي والديني اليوناني والشرقي وروافدها على السواء ، دون تفرقة بين الطوائف والجماعات والمذاهب في الجنس والعرق والمعتقد ، وهذا ما يوافق رأي كثير من العلماء والباحثين في هذه التيارات الهرمسية في العصر الحديث ومما يؤيد ما نذهب اليه هنا ، ما قدمه بعض الباحثين المحدثين حول التيارات الفلسفية عند الهرامسة ، إذ يدهبون إلى " أن الفلسفة الهرمسية منسوبة إلى "هرمس" الذي يعتقد أنه "إدريس" النبي عليه السلام . أو أخنوخ ، وشخصيته مختلف فيها . واصبح هرمس عند المسلمين مؤسسا للعلوم والفلسفة ، خصوصا الطب والفلسفة والكيمياء والفاك والتنجيم ، ويرد ذكره كثيرا في المصادر الإسلامية .(1)

والفلسفة الهرمسية فلسفة قديمة لعبت دورا هاما في الفكر الهليني المتأخر بالإسكندرية ، وترجع كتاباتها إلى حوالي القرن الثاني الميلادي ويعتقد أن كتابها كانوا كهنة مصريين أتقنوا اللغة اليونانية ، أو يونانيين متمصرين ، وتعتبر هذه الفلسفة مزيجا من الأفلاطونية والحكمة المصرية وبعض الأساطير اليونانية ، واتجاهها العام هو العودة إلى القديم ،وأصحابها يعظمون أفلاطون وفيثاغورس ويفضلون الوحي والإلهام في المعرفة عن البحث العقلي الاستدلالي ويدعمون آراءهم بربط الفلسفة بالشرق وأنبيانه وقد عرف المسلمون الفلسفة الهرمسية بعد فتح العرب لمصر والشام ووقفوا على بعض مولفاتها ولكن بعد أن عمل فيها التفكير اليهودي عمله.(٢)

وفي بعض كتب القدماء تغسير لكلمة "هرمس" ففي رسالة لمؤلف مجهول عنوانها "رسالة قبس القابس في تدبير هرمس الهرامس" بدأها بقوله " اعلم يا أخى وفقك الله

<sup>(</sup>۱) دكتور أبو الوفا الغنيمي التقنازاني - مدخل إلى التصوف الإسلامي- ص ۱۸۸ – طدار الثقافة للنشر والتوزيع ۱۹۹۱ م

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق - ص١٨٨ - كذلك نظرنا دكتور أبو العلا عنيفي (تعليق على فصوص الحكم لابن عربي حص ٤٥ - ط القاهرة ١٩٤٦م .

تعالى إلى سبيله وهداه ، إن هرمس هو أخنوخ وهو إدريس عليه السلام ، وهرمس لغة سريانية ومعناها العالم . وهرمس الهرمسي أي عالم العلماء " .(١)

ويرى بعض المفكرين المحدثين أن الهرمسية هي "العرفانية" أو "الغنوصية" ، ومبدؤها العرفان ، والعرفان الحق ليس العلم بوساطة المعاني المجردة والاستدلال كالفلسفة ، وإنما هو المعرفة الحديثة التجريبية الحاصلة من اتحاد العارف بالموضوع ، أما نهايتها فهي الوصول إلى عرفان الله على هذا النحو ، بكل ما في النفس من قوة حدس وعاطفة وخيال ، فالغنوصية صوفية تزعم أنها المثل الأعلى للمعرفة ، وترجع باصلها إلى وحي أنزله الله منذ البدء ويتتاقله المريدون سرا ، وتعد مريدوها بكشف الأسرار الإلهية، وتحقيق النجاة (٢) وتعلق بها العامة ، وتفاعلت مع الديانات المختلفة يهودية أو مسيحية وظهر صداها لدى بعض المذاهب الإسلامية وبصفة خاصة أو ساط الشبعة و التصوفية الإشراقية وبعض المذاهب الفلسفية الأخرى .

ومما لا شك فيه أن شخصية ، "هرمس" ليست أسطورية ، أو فلكولورية بل ثبت من خلال تتبعنا لهذه الشخصية ، وجودها ودورها في تاريخ التفكير المذهبي الديني ، وينسب إلى المصرية ، فهو شخصية مصرية بلا شك ونبي يبشر بالحكمة والموعظة الحسنة ، وفصل الخطاب ، وإن قلت آثاره الفكرية والغنوصية أو العرفانية وأحوالها التاملية عير العصور وامتزجت بالطوائف والمعتقدات المختلفة ، والتي كان لها رواجا كبيرا في الإسكندرية وبلاد المشرق بصفة عامة ، فهو النبي إدريس عليه السلام وهو المتلث بالحكمة ، أي أنه ( نبي ، ثم ملك ، ثم حكيم ) ، أي أن هرمس متصف بهذه الصفات الثلاث الممدوحة ، وهو إدريس عليه السلام وهكذا .

ولذلك يعطينا شمس الدين الشهرزوري أفكارا مفصلة عن حياته ورحلاته ومواعظه وحكمه وآثاره بما لا يختلف مع ما سبق ذكره من جانب المؤلفين وكتاب المذاهب والطبقات السابقين أو اللاحقين عليه ..

يقول : خرج هرمس من مصر ، ودار الأرض كلها ، وعاد إلى مصر فرفعه تعالى " ورفعناه مكانا عليا " (١) سورة مريم أية {٥٧} وذلك بعد اثنين وثمانين سنة

<sup>(</sup>۱) ابن أبي أصيبعة \_ طبقات الأطباء \_ ج۱ \_ ص ( أخبار الهرامسة ) \_ ط ۲٤٤ بيروت ١٩٦٥م.

<sup>(</sup>٢) يوسف كرم ــ تاريخ الفلسفة اليونانية ــ ( الغنوصية ) ط بيروت بدون تاريخ

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى " واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا \* ورفعناه مكانا عليا " سورة مريم أية (٧٧) .

، ودعا الخلائق من سائر أهل الأرض إلى الباري سبحانه وتعالى ، باتتين وسبعين لسانا آتاه الله الحكمة بمناطقهم ، وعلمهم ، وادبهم ، وبنى لهم مانة مدينة ، وثماني مدن عظيمة أصغرها الرها ، وعلمهم العلوم ، وكان أول من استخرج علم النجوم .. دعا إلى دين الله عز وجل ، والقول بالتوحيد ، وعبادة الخالق ، وتخليص النفوس من العذاب ، والحض على الزهد في الدنيا ، والعمل بالعدل ، وطلب الخلاص في الأخرة ، وأمر بصلوات ، وصيام في أيام معدودة من كل شهر ، والجهاد لأعداء الدين ، والزكاة في الأموال ، والطهارة من الجنابة والحيض ، وامر بتحريم أكل الخنزير والجمل والحمار والكلب ، وحرم السكر من كل المشروبات الخ يضاف إلى ذلك تعريفه أن من صفات النبي المبعوث أن يكون برينا من المذمومات والأفات كلها ، كاملاً في الفضائل والممدوحات كلها لا يقصر عن مسألة يُسأل عنها مما في السماوات والأرض ، وأن يدل على كل ما فيه الشفاء من كل الم ، وأن يكون مستجاب الدعوة في كل ما طلبه من إنزال الغيث ، ورفع الآفات ، وأن يكون مذهبه ودعوته المذهب الذي به يصلح العالم ويكثر عمارته . ثم يستطرد الشهرزوري في ذكر خصائصه وصفاته الشخصية والجسدية والخلقية وكثير من مواعظه مما يدل على صدق رسالته وهو النبي إدريس المصري عليــه الســلام والـذي ذكره الله تعالى في القرآن الكريم بقوله تعالى " ورفعناه مكانا عليا " سورة مريم آية (٧٠). (١)

ومن الجدير بالذكر أن الشهرزوري يذكر بعض المذاهب والفرق التي تنسب لهرمس مثلث الحكمة أو النبي إدريس عليه السلام فيذكر "طاطو" وهو صاب بن إدريس عليه السلام ، وإليه ينسب "الحنفاء" فقيل لهم "الصابئون(٢) وينسب إليه القول : من لم يملك عقله لم يملك غضبه . ويذكر أيضا "اسقلبيوس" النبي الحكيم عليه السلام ، كان تلميذا لهرمس عليه السلام وقيل كان تلميذا لهرمس المصري وكان

<sup>(</sup>۱) الشهرزوري - تاريخ الحكماء - ص ٦٢،٦٣،٦٤،٦٠ - كذلك الشهرستاني - الملل والنحل -ج٢ ص ١٠٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) جاء ذكر هم في القرآن الكريم قوله تعالى: " إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابنون والنصارى من أمن بالله واليوم الأخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون " سورة الماندة أية {٦٩}.

ملكا أقرب من أن اسميك إنسانا ، وذكره أبقراط أنه أرتفع إلى الهواء في عمود من النور " .(١)

ولكن ما هي عقائد الهرامسة ؟ وما هي اتجاهاتهم الفكرية والفلسفية ؟ وما هي عناصرهم ، وأصولهم المذهبية والدينية والفلسفية ؟ هذا ما سوف نكشف عنه في الموضوعات التالية . حيث نناقش ونستعرض علاقة الهرامسة بالمذاهب والتيارات الفلسفية وروافدها في مدرسة الإسكندرية ، بالإضافة إلى أبعاد هذه التيارات الفلسفية عند الهرامسة وتأثير هذه التيارات المشبعة بالآثار الهرمسية المذهبية في التراث الفلسفي وفي المذاهب الدينية يهودية أو مسيحية أو إسلامية .

(١) المصدر السابق ـ ص ٧٩، ص ٨٠ .

# تانيا: بين الهرامسة والأفلاطونية:

ظهر تعليم من أهم وأخطر أنواع التعليم الفلسفي بمدرسة الإسكندرية ونقصد به التعليم المنسوب إلى هرمس ، مثلث الحكمة ، وهذا التعليم ثمرة التفكير الهرمسي والذي نجد التعبير عنه منذ منتصف القرن الميلادي الثاني في مؤلفات الهرامسة .

يلتقي مؤلفوا الكتب الهرمسية مع فيلون philon السكندري (٥٠ م) في محاولتهم انشاء فلسفة الهية دينية ، وذلك تحت لواء الأفلاطونية ، وبالهام منها ، ويلتقون معه في قيام تيارين افلاطونيين في تفكيرهم . الأول : تيار التأمل في الإله عن طريق العالم ، والثاني : تيار التأمل فيه عن طريق الابتعاد عن العالم ، ولعل التيار الثاني هو الأقوى عند الهرامسة ، فكانت عنايتهم اكثر بتوجيه الفكر الفلسفي نحو العبادة ، والتصوف والرؤية .

ويمتاز التفكير الفلسفي عند الهرامسة . وكما جاء في كتاباتهم بأن تفكيرهم يفترض علما بالفلسفة الدينية أبعد ، ودراية بالفلسفة الأفلاطونية أقوى واعمق ، وربما كان لانتشار تيارات الأفلاطونية وأفكارها الفلسفية بالإسكندرية في عصرهم اكثر واكبر ، وكما يرى المؤرخون لهذه الفترة ، أن الهرامسة لم يكن درايتهم بالأفلاطونية إلا كثمرة لانتشارها ، يضاف إلى ذلك أنهم لم يسمحوا لأي تفكير غير التفكير اليوناني للتأثير بصورة أعمق في تفكيرهم الديني والفلسفي ، إنهم حاولوا تفكيرا إلهيا غير مرتبط بدين من الأديان ، أي تفكيرا دينيا مستقلا عن الأديان الأخرى . فتفكيرهم تأمل كما نجده عند افلوطين (٧٠٠م) ، تأمل في الإله يحاول أن يصبح روية للإله والحقيقة الإلهية (١) ، هذه هي الصبغة العامة للتفكير الفلسفي الديني عند هرامسة الإسكندرية ، ولكن ما هي مؤلفات الهرامسة ؟ يشير بعض الباحثين إلى ذلك باعتبارها مجموعة لمجموعة أقوال سميت باليونانية "logos" ومعناها قول ، أو "قول العقل" هذه ترجمة حرفية لهذه الكلمة ، فالنصوص ، أو المؤلفات الهرمسية هي إذا مجموعة "أقوال" وتمتاز هذه المجموعات بأن كلا

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها - ص٩٦- ص٩٦ - ط دار المعارف بمصر ١٩٦٢م .

منها يجمع عدة أقوال حول موضوع معين ، يكون إما مرتبطا بعلم النجوم ،أو علم الكيمياء (١) وقيل أن هذه الأقوال أو مجموعة الأقوال ، مبسوطة في كتب مصرية ويونانية لا يُعرف تاريخها وأصلها على وجه اليقين ، وأوضح ما تكون في السحر وصناعة الكيمياء ، وبصفة خاصة في العصر الهلينستي ، والقرون الوسطى ، بل ويعد أهل الصنعة هرمس أستاذهم الأول (٢) وإذا اتضح أن أقوال الهرامسة تأثرت ببعض الأفكار وبالنظريات أو الروافد الفلسفية الفيثاغورية أوالرواقية في ظل الثقافة الإسكندر انبة ، إلا أن التأثير الأفلاطوني كان أكثر عمقا لديهم ، فأفلاطون هو المعلم أو المرشد . إذ أخذ الهرامسة من فلسفته الكثير ، وخاصة نظريته عن النفس ومصيرها وخلودها ، ونزعته إلى الزهد من متع الحياة الدنيوية أملا في الخلاص ، وعرف عندهم بافلاطون الإلهي . وفيما يرى بعض الباحثين أيضا ـ أن مؤلفات الهرمسية جمعت بين الفكر الأفلاطوني ، وبين حكمة الشرق ، في مزيج متناسق وجهته لخدمة هدفها ، ألا وهو تحقيق خلاص الإنسان باتحاده بالألهة ، وعلى ذلك فإن حكمة الهرامسة إلهية دينية تقوم على النظر والمشاهدة ، وتعتمد من ناحية أخرى على الإلهام والوحي للوصول إلى الرؤية الصادقة للاتحاد بالإله اتحادا تاما (٣) وببدو أن النزعة الدينية الممتزجة بالآثار الشرقية كانت غالبة على فكر الهرامسة ، لذلك اتجه فكرهم في بعض الجوانب الجوهرية إلى الذوق أو التصوف ، وعلى ذلك فإن المعرفة التي كان ينشدها الهرامسة في مؤلفاتهم المعرفة الغنوصية (Gnosis ) لذلك شاع بين أوساط الباحثين عن المعرفة الهرمسية أنها صوفية أو غنوصية وهذا يعني تفضيل الإلهام والوحي على العقل والاستدلال وعلى كل حال فإن مؤلفات وتعليم الهر امسة كانت مزيجًا من الدين والفلسفة وبصفة خاصة غلبة الجانب الأفلاطوني السكندري لما يتسم به من مزيج غنوصـي واشواق وجذب لاهوتي ويبدو أنه في غضون القرن الثاني الميلادي ومع انفتاح الإسكندرية ، على جميع الجهات والأجناس دون تمبيز بينها من حيث الجنس أو العرق أو الديانة باعتبار الإسكندرية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ١٠٤، ص ١٠٥

<sup>(</sup>٢) المعجم الفلسفي - ص٢٠٦ - الهيئة العامة للكتاب - القاهرة ١٩٧٩م .

رُمْ) دكتورة مرفت عزت بالي \_ أَفُلُوطين والنزعة الصوفيّة في فلسفّة \_ ص٢٠٣- ط الأنجلو المصرية ١٩٩١م.

في هذين العصرين الثاني والثالث الميلادي حوت جميع روافد وتيارات الفكر الفلسفي والعلمي والديني ، وامتزاج الثقافات المختلفة مع مثيلاتها من ثقافات وديانات الشرق.

لم يكن كل هذا شيء غريب على الأقوال والنصوص والمجموعات الهرمسية في ظل مدرسة الإسكندرية . وإن كنا نلاحظ اقتراب شديد وقوي بين أقوال الهرامسة وتيارات الأفلاطونية الإسكندرانية ، ولكن ما هي هذه المؤلفات الهرمسية ؟ وما هي المواد التي تحتويها ؟

منذ أو اخر القرن الرابع الميلادي، كانت المؤلفات الهرمسية تتسب إلى هرمس "طوط" الإله المصري للحكمة والفنون ، وكانت في رأي مؤلفي ذلك الوقت حاوية للاهوت المصري والفلسفة المصرية وترجمت من اللغة المصرية إلى اللغة اليونانية ، بفضل كهنة مصريين تعلموا اليونانية وقد لا يخبر عن عامل لاهوتي أو فلسفي مصري بحت في تلك المؤلفات ، فيما عدا الأقوال الخاصة بالتنجيم، والكيمياء، والسحر، بالإضافة إلى بعض مظاهر للتعاليم الدينية الشرقية، أما المحتوى الفكري النظري فهو مستمد من أصول يونانية .(١)

ويعتبر أفلاطون، وبخاصة في كتابه "طيماوس" هو معلمهم ومرشدهم وموضع التقدير منهم، لاتصاله بمصر والشرق عامة ، ولاعترافه بسبق الشرق وعظم تقاليده الدينية، إنه في نظرهم أفلاطون الإلهي .

وفيتاغورس أيضا معلمهم، وهو أكثر اتصالاً بالشرق وأديان الشرق، إنه مفكر وفيلسوف عظيم، بل إنه بني أيضا، لقد جاء الأنبياء من الشرق، من مصر وفلسطين، وبلاد العرب، وفارس، والهند، ولذلك فإن أصحاب المقالات في هذا العصر يعتزون بالشرق، وأنبياء الشرق، وقد لا يجدون لأرائهم وفلسفاتهم، والفلسفة نفسها تدعيما أعظم من ربطها بالشرق، وطريق الأنبياء إلى المعرفة والحتيقة ليس طريق الاستنباط، أو الاستدلال، وليس طريق البحث الذي ينتابه الشك والتردد، بل هو طريق النبي للإله مباشرة.

أي أن هؤلاء فطنوا إلى أن طريق المعرفة الحقيقية عند النبي،هي المعرفة التي

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص٩٧ - ص٩٨ .

تأتي من الإله النبي مباشرة ، أو لأن الإله أملاها مباشرة النبي ، أو لأن الإله ظهر النبي في النوم ، أو البيقظة وأعلمه بالحقائق(١) اختلطت الفلسفة بالدين والوحي في عصرهم ، وامتزجت الفلسفة بالدين لدرجة امتصاص الدين والوحي لها ، والأعلام بحقائقها وأصولها ، والبحث عن تلك الحقائق والأصول ، عن طريق الإيمان، والصلاة، والدعاء، والسحر إذا لزم الأمر ،بدلا من البحث والاستدلال لذلك اختلط الدين والفلسفة بالعلم .(٢)

وبالإضافة إلى المزيج الأفلاطوني والفيثاغوري فإن السحر والتنجيم والكيمياء السحرية امتزجت بالفكر الفلسفي والفلك والهندسة وكان لهذا كله صدا كبيرا وواسعا في المؤلفات والأقوال الهرمسية .

لكن ما هو أسلوب وطريقة التعليم والدرس في مؤلفات الهرامسة ؟

من الجدير بالذكر ، أن بعض الباحثين المحدثين ، يشيرون إلى طريقة التعليم في المذاهب الهرمسية وفي أقوالها ومقالاتها وما لذلك من دلالات على التعليم والمدارس بالإسكندرية في عصرها ؟

تشير الأقوال الهرمسية إلى أن هرمس كان معلما ، أو مرشدا له مدرسة خاصة به ، تعتمد على أعداد من التلاميذ ، تهينهم تهينة روحية لتقبل ما يلقى عليهم من دروس أو أقوال ، ولذلك كانوا مختلفين عن مريدي المدارس الفلسفية الأخرى ، كالأفلاطونية والأرسطية والرواقية ، إذ اشترط فيهم أن يكون لديهم استعداد للتأمل الروحي ، وقدرة على الإنصات لأقوال المعلم (٣) والقول الهرمسي ليس كمحاورات أفلاطون ، حيث أن عامل الجدل العقلي غانب فيه ، وإن كان كثيرا ما يبدأ بنقاش أو حوار صغير ، وليس القول الهرمسي درسا بالمعنى الأرسطي كذلك لأن الدرس الأرسطي يرمى إلى البرهان والإثبات ، ومع ذلك فالقول الهرمسي الدرس" بمعنى أنه موجه إلى المستمعين ، وإن كان عدهم أقل ، كما أن القول الهرمسي لا تهكم فيه ، ولا يتضمن تتبيها "قويا" للسامع ، إذ يفترض من السامع تهينه للإصغاء ، والتأمل الروحي والاستعداد للعمل . لكن يبقى تقريب القول الهرمسي من أحاديث أفلوطين كما يتضع في التاسوعيات ، إذ يبدأ أفلوطين إما بنقاش صغير ، أو تعليق على قول

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ـ ص١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر السابق - ص١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) دكتورة مرفت بالي \_ افلوطين \_ ص٢٠٦ .

أرسطو أو أفلاطون ، ثم يعمل تدريجيا على توجيه السامعين إلى الحقائق العليا التي يقوم عليها الوجود ، كذلك يفعل الهرمسي ، غير أنه هناك فارقا واضحا ، فبينما كان أفلوطين يعتمد على رياضة عقلية توجهه هو وتلاميذه لمعرفة عقلية لتلك الحقائق ، فالهرامسة يعتمدون على تهيئة روحية ، وإرشاد روحي ينتهي عند التلاميذ ومعلمهم بصلاة شكر . ويبدو أن العامل المشترك بين جميع المؤلفات الفلسفية اليونانية ، وبين المولفات الهرمسية هو اعتمادها كلها على تعليم شفوي يعطيه المعلم للتلاميذ . ومع ذلك فإن أهم مميزات التعليم المدرسي الهرمسي كما تدل عليه الأقوال لا يعطى في فصل مدرسي ، ولا على قارعة الطريق ، أو في قاعة محاضرات ، بل يفترض في خلوة لا ندوة ، والخلوة تكون بين معلم أو مرشد وبين مريد ، أو مستمع آخر أو مستمعين اثنين (١) .. وهكذا

ومن الواضح أن هناك بعض جوانب الاتفاق والاختلاف بين فحوى التفكير الفلسفي والتعليمي عند الهرامسة وبين الثيارات الفكرية والفلسفية اليونانية في العصر السكندري في القرنين الأول والثاني الميلاديين ، ويظهر لنا الطابع العام لهذا التعليم إذا قارناه بالفكر الفلسفي اليوناني في عصره الذهبي عند سقراط وأفلاطون وأرسطو ، ثم إذا قارناه بالفكر اليوناني في عصر الفضي أي في المدارس الرواقية والأبيقورية ، نجد أن الفلاسفة اليونان الأوائل كانوا يناقشون مختلف الآراء ثم يوجهون المناقشة والتجربة الإنسانية إلى حكمة هي نظر ومشاهدة فحسب ، أما المفكروا العصر السكندري فهم يهدفون إلى حكمة الفضيلة والسعادة وتتجان ، أما مفكروا العصر السكندري فهم يهدفون إلى حكمة الهية دينية تحقق الخلاص للإنسان وذلك باتحاده بالإله ، مبدأ وجوده وحياته . حكمة هي نظر ومشاهدة ، حكمة هي عمل وفضيلة وسعادة وحكمة فيها خلاص النفس باتحادها بالإله .

وفي نظر بعض الباحثين أنه لا اختلاف كبير بين الحكمتين ، وما دام أن كليهما يهدفان إلى سعادة النفس ومن ثم خلاصها ولا شك أن الرواقيين والأفلاطونيين من قبل ( الهرامسة ) كانوا يهدفون أيضا إلى الاتحاد بالإله.

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص١٠٦٠

ومما لا شك أن فكرة خلاص النفس عند الإسكندرانيين تقوم على الاتحاد بالإله ، بالمعنى الديني للاتحاد لا بالمعنى الفلسفي قائمة على وحي من الله ، بينما كانت السعادة والحكمة مرتبطتين بالعقل والمعرفة أو التفكير العقلي للإنسان عند الأفلاطونيين والرواقيين أيضا .(١)

وبغض النظر عما يوجد في التعاليم والدروس التي جاءت في مجموعة الأقوال الهرمسية من كيمياء سحرية ، وتنجيم ، وفلك وأفكار فلكلورية وسحرية . فإننا نتجه مباشرة لمناقشة فحوى الأفكار الهرمسية التي تتعلق بالنفس ، وطبيعتها ، وخلاصها ثم معرفة الإله ومصيرها ، وصلتها بالجسد وعودتها إلى الإله ، وهذه المسائل التي تشير إلي معرفة دينية ، وتعتبر مشتركة بين التيارات الأفلاطونية الإسكندرانية وبين تعاليم ودروس الهرامسة . إذا علمنا أن حكمة الهرامسة وغيرهم من المعلمين المعاصرين ، مرتبطة في أسلوبها وجوهرها الروحي ، بالأديان التي سادت حوض البحر المتوسط في ذلك الوقت من وثنية ، وإسرائيلية ، ومسيحية أو بأديان الخلاص ، ولذلك تسمى هذه الحكمة أو المعرفة التي تهدف إليها باسم المعرفة "الغنوصية" (C). gnosis

ويمكن لنا نتناول الموضوعات أو القضايا الرنيسية التي تلاحظ من خلال دراستها وتحليلها مدى اللقاء الفكري والروحي والفلسفي بين الهرامسة والأفلاطونيين .

#### ١ ـ النفس :

من خلال دراستنا وتحليلنا لما ورد في مؤلفات أو كتابات الهرامسة عن النفس من حيث طبيعتها ومصيرها وخلاصها وصلتها بالجسد وعودتها إلى الإله ، قد لا نجد اختلافا كثيرا بين ما ورد من أقوال هرامسة وبين ما ورد من تحليلات ودلالات عند الأفلاطونية .

وهذا أيضاً فيما أشار إليه بعض الباحثين المحدثين ، فقد درس " فستوجير Festugiere " هذه المسالة ، وفيما يوجد من مؤلفات الأفلاطونيين المعاصرين للهرامسة ، والسابقين لهم مباشرة ، كمؤلفات "البينوس" ودرسها عند اللاحقين للهرامسة مثل "تومنيوس الأسيوي" ، "ترتوليات" الروماني ، "بمبليخوس"

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - المرجع السابق - ص١٠٨ .

<sup>(</sup>٢) لمزيد من التفاصيل - المصدر السابق ص١٠٨ - ١٠٩ .

اليوناني ، وظهر أن جميع هذه المولفات والأقوال الهرمسية تدين لأفلاطون ، في محاوراته " فيدون" . ويظهر لنا أيضا أن الهرامسة تأثروا بالأفكار الأفلاطونية . وإن ظهرت بعض الاختلافات فإن ذلك يرجع إلى الجو الروحي الذي درست فيه ، بالإضافة إلى أن بحث الهرامسة في مسالة النفس لا تقبل المناقشة أو الجدل ، بل تقبل وتقر كحقائق عن إيمان ويقين، كذلك تصطبغ بالصبغة الأسطورية والاعتقاد الديني . والمثال على ذلك فيما يتعلق " بطبيعة النفس في أصلها " إذ نجد الأفلاطونيين يؤكدون على الأصل الإلهي للنفس ، فالنفس مخالفة للبدن في أفعالها ، وطبيعتها ، مستقلة عنه ، وغير معرضة للانحلال أو الموت (١) بينما نجد الهرامسة يعتمدون على الأساطير ، فيصفون ميلاد الإنسان سماوي كامل مشابه من جميع الوجوه لأبيه السماوي ، ويتمتع بمزايا الألوهية .

المسالة الثانية من مسائل النفس "التجسد" أي حلول النفس بالجسد فوعي النفس بحلولها بالجسد ، هو الذي ينبهها إلى أصلها الإلهي ، وهو الذي يدفع بها ، بعد معرفتها بأصلها إلى البحث عن مصيرها في الحياة الدنيا ، وعن مالها بعد الموت ، ولعل التعبير الهرمسي عن وعي النفس هذا كان أقوى التعبيرات الأفلاطونية عن مسالة النفس (٢)

وقد لا نجد اختلافا كثيرا بين وصف الأفلاطونيين المعاصرين للهرامسة لحال النفس في تأثرها بالأجسام بوجه عام ، وبالجسم الذي حلت فيه بوجه خاص ، ويشيرون إلى اقوال افلاطون في محاورتي فايدروس ، وفيدون ، بصدد سقوط النفس من العالم العلوي ، وفقدانها الصفة الملائكية في هذا السقوط ، واعتمادها أثناء هذه الحياة على التذكر ، لغاية الاتصال الجديد بالعالم العلوي ، وعلى ذلك نجد في مؤلفات الهرامسة شكوى الأنفس عندما علمت أنها في هذا العالم مدانة محكوم عليها

<sup>(</sup>۱) يقول سقراط في محاورة 'لفيدون" (بان أكثر من ذلك يا سيس : هو أن النفس شئ غير فان ، و هي لا يمكن أن تغنى ومن الحق إذا أن نفوسنا نحن ستوجد في ديار هادس) نظرنا : افلاطون - محاورة فيدون ( ضمن كتاب الأصول الأفلاطونية ) - ص٢٠٠ ، ص٢٠٠ ، ص٥٠٠ - ترجمة دكتور نجيب بلدي - دكتور على سامي النشار - ط منشأة المعارف بالأسكندرية ١٩٦١ م ملحوظة: المقصود (بديار هادس ) على أسان سقراط ( يعني بجوار الله خير وحكيم ) المصدر الدارة . ص٠١٠ السابة . ص٠١٠ السابة .

<sup>(</sup>٢) نظرنا كذلك - افلاطون - فيدون - ص١٨٢.

تقول " أيتها السماء منبع وجودنا ، أيها الأثير ، أيها الهواء ، أيها النور الذي لا يبطفئ للشمس والقمر ، آيها الأخوة الأشقاء ، أنتم الذين انفصلنا عنهم ، وتحملنا البؤس والشقاء ، بانفصالنا عنهم ، وبالحلول في هذه الثياب الحقيرة الرذيلة ، إننا نناشدكم ونسالكم : ما الأثم الذي ارتكبناه ؟ ما هذا الاثم الذي استحق عذابنا الحاضر ؟ " .(١)

والواضح من هذا النص ، نزعة صوفية ، ذوق ومناجاة ، اسى ورجاء .. بالفعل كما نجده عندما يستغرق المرء في تساؤلات وحيرة ! وربما نجد صدا لهذا النص أو القول والتوجه عند أفلوطين السكندري الأفلاطوني المذهب ، ولذلك ظفرنا بنص له في التاسوعات يقول "كثيرا ما أتيقظ لذاتي تاركا جسمي جانبا ، وإذا غيب عن كل ما عداي أرى في أعماق ذاتي جمالاً بلغ أقصى حدود البهاء ، وعندنذ أكون على يقين من أنني أنتمى إلى مجال أرفع ، فيكون فعلي هو أعلى درجات الحياة ، واتحد بالموجود الإلهي ، وحين اصل لهذا الفعل أتيت عليه من فوق كل الموجودات العقلية ، ولكني بعد مقامي هذا مع الموجود الإلهي حين أعود من معاينة العقل إلى الفكر الواعي ، أنسانل كيف يتم هذا الهبوط الحالي ؟ وكيف أمكن أن ترد النفس إلى الأجسام ما دامت طبيعتها كما بدت لي ؟ وإن كانت في جسم " (٢) إذا تساؤلات الفراطين (٢٧٠م) تلتقي مع تساؤلات الهرامسة ، وإن كانت تعتمد إلى حد ما على المعاينة العقلية والتأملات الواعية ، ولكن ما هي قصة سقوط الإنسان إلى الأرض في التصورات الأفلاطونية وما يناظرها عند الهرامسة ؟

نحاول أن نعطي تلخيصا واضحا وموجزا عماً يتردد في كتابات وأقوال الهرامسة والأفلاطونيين في هذا الصدد من خلال ما ورد من عرض وتفسير لهذه القصة كما أوردها "فيستوجير Festugiere" ففي محاورات أفلاطون "فيدون" (٣)

<sup>(</sup>۱) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص۱۱۱ ، ص۱۱۲، نقلاً عن: Festugiere, Revelation, d, Hermes. Triomegiste, N,11, p 304, Paris 1945.

 <sup>(</sup>٢) أفلوطين التاسوعيات ( التاسوعة الرابعة ) المقالة الثامنة ترجمة يوسف كرم ( نصوص مختارة ملحق بكتاب تاريخ الفكر الفلسفي ج٢ ، أرسطو والمدارس المتأخرة )- ص٣٧٩ دكتور محمد علي أبو ريان طدار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ١٩٨٩م.

<sup>(</sup>٣) أفلاطون - فيدون - ص ٦١، ص ٦٢ ( الاختلاف في مصير النفوس ) .

"وفايدروس" و" الجمهورية " (١) نصوص تدل على أن النفس سقطت إلى عالمنا هذا ، وأن عليها أن تسرع إلى الصعود إلى العالم العلوي ، وذلك بإماتة البدن ، وتناى عن عالم الحس والجسد . "وفي محاورة "طيماوس" أن النفس جعلت لتأمل العالم ، لمعرفة ما فيه من نظام وقوانين وعندما ننظر في مؤلفات الهرامسة ونصوصها نلاحظ : الفكرة التي تقول بأن الإنسان يكمل العالم يزينه بحضوره وباهتمامه به ، ولذلك يمكن اعتبار أن الإله هو الذي أرسل الإنسان إلى العالم وأن الإنسان أطاع الأمر الإلهي ، أو قد يكون أن الإنسان نزل إلى العالم بمحض إرادته لا نتيجة لإثم ارتكبه " ، لكن أفلاطون لم يعتبر التجسد عقابا للنفس على إللم ارتكبته ، وغالبا فإن أفلاطون كان يعتبر التجسد عاقبة لا عقابا ، لمركز النفس في العالم العلوي ، ومنزلتها فيه ، لكن يبدو أن الأفلاطونيين المتأخرين قد سادتهم نزعة نشاؤمية ، فكثير منهم اعتبروا التجسد عقابا ، ويؤولون العقاب بمعنى أن النفس أثمت في السماء فعوقبت على إثمها ، فأرغمت على السقوط إلى العالم ، وعلى الاتحاد بالإله ، والعمل على الخلق مثله ، وكان يجب على النفس الإنسانية أن تقف عند مركزها من العالم العلوي ، وتقوم على عبادة الإله والثناء عليه .(٢)

وإذا أضفنا إلى هذا الرأي ، رأيا آخرا ، لتفسير العلاقة بين النفس وبين العالم المادي أو الجسد وسقوطها من عالمها العلوي في أوساط الهرامسة ، والافلاطونيين ، يتضح لنا مدى التزاوج بين هذه التيارات الإسكندرانية منذ العصرين الأول والثاني ، وهذا الرأي فيما كشف عنه فيستوجير " يذهب إلى أن معظم النصوص الهرمسية تقول : أن النفس أثمت بنزولها ذاته وسقوطها من العالم الذي كانت تتأمل فيه الإله ، سقوط أدى بها إلى العالم المادي ، كذلك يرى الهرامسة مع الأفلاطونيين أن الدافع

<sup>(</sup>۱) افلاطون - (فايدروس ) ص٣٦ (يشير افلاطون لدور الفلسفة في التأثير في النفوس للارتفاع بها إلى مستوى الامتزاج بالمعقولات الخالدة . وهو العالم الذي سبق لها القيام به قبل سقوطها إلى الأرض ، وبقدر اتصالها بهذا العالم يكون نصيبها من السعادة والخلود - ترجمة دكتورة أميرة مطر - دار المعارف بمصر بدون تاريخ - كذلك الجمهورية - ص٨٤ ترجمة حنا خباز .

<sup>(</sup>٢) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص١١١ ، ص١١٢ ، كذلك : Festugiere , Revelation ,d ,Hermes , p ,83, 85, Paris 1945.

لهذا السقوط حسد "الإنسان الكامل" لأعمال الإله الخالق ، ورغبته في الاقتداء بالإله مما أدي به إلى معاينة المزيج الناري المصنوع منه المخلوقات فدخل في دائرة النار العلوية ولمسها ، فانكسرت تلك الدائرة فسقط الإنسان إلى العالم السفلي مارا بالأفلاك السبعة ، ملتقطا من هذه الافلاك صفة كلا منها ورذيلته ، حتى وصل إلى مستوى فلك القمر ، وشاهد صورته في مرآة "الطبيعة"physis وشاهدت الطبيعة صورته ، فشغف كلا منهما بالآخر ، وعشق الإنسان الطبيعة فاتحد بها ، فولدت الكاننات السبعة ، كلا منها ذكر وأنثى متحدين ، ثم انفصل الرجل عن المرأة ، ومن هؤلاء الرجال وانساء الأوائل ولدت الخليقة الإنسانية كلاها . (١)

ولكن يبدو أن هذا التفسير التشاؤمي لسقوط النفس الإنسانية واتصالها بالطبيعة وعالم المادة والجسد ، لم يكن ساندا أو عاما في أوساط الأفلاطونيين والهرامسة ، من خلال مطالعتنا لمحتويات مؤلفات وأقوال الهرامسة ومحاورات أفلاطون ، ونزعة أفلوطين الروحية العقلية ، نجد مسحة فلسفية قدرية أي مقدرة على الإنسان والنفس ، فسقوط النفس من عالمها العلوي إلى عالم الطبيعة والمادة مقدر من الإله (٢) إذ كان أمرا لا مفر منه ، وقد ينجم عنه الخير ، فالإنسان وإن تدهور وانحط عند سقوطه ، يستطيع عمل الخير بعد ذلك في هذا العالم ، وعمل على إيجاد كاننات مثله كعلامات للحقيقة الإلهية ، وعند أفلوطين ليس الخلق شرا كما ادعت بعض الديانات الشرقية ، وليس العالم المخلوق كله شر ما دام يحمل شي من معالم الإله (٢) ، ومن خلال ذلك نستطيع استنتاج أمر هام وهو أن الهرامسة قد لا يختلفون في نظرتهم هنا عن نظرة ولازم ما دام الإله قدر ذلك ، وما دام كذلك فلا بد أن يكون في ذلك الخير ، ولما يغلب على هذا العالم من نظام أو خير .(٤)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص١٢٤، ص١١٥ - كذلك فيستوجير - المرجع السابق ٩٠-١١١

<sup>(</sup>٢) أفلوطين التاسوعيات ( التاسوعة الرابعة ) مقالة (٤) - ملحق بكتاب تاريخ الفكر الفلسفي ج٢ ص ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص ٣٨٥ ، ص ٣٨٦ ـ كذلك دكتور نجيب بلدي تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية ص ١١٦

<sup>(</sup>٤) دكتور نجيب بلدي تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية \_ ص١١٦ ، ص١١١ .

وإذا كانت النفس كما ورد في كتابات وأقوال الهرامسة والأفلاطونيين هبطت أو سقطت من عالمها العلوي الإلهي المعقول إلى عالم الأرض عالم الطبيعة والتحمت بالجسد بقدر إلهي ، واختيار أمري إلهي لا مفر منه ، ويجوز أن يكون في ذلك خير فإنهم يقررون أن مصير النفس ، والتي تزيد الخلاص ، قائم على عملها الخاص بها في الحياة ، وهو معرفة الإله ، وعندما تعرف النفس وتؤمن بمصيرها الإلهي ، تبشر الأخرين بذلك، ولذلك كان واجب المريد الهرمسي في هذه الحياة الإيمان والشهادة (١) ولكن ما هو مصير النفس بعد الحياة ؟

في الواقع ابنا اذا ما استكشفنا حقيقة هذا الأمر عند سقراط ، والأفلاطونيين والهرامسة ، فقد لا نجد اختلافا جوهريا كثيرا ، إلا من حيث المظاهر ، والشكل فقط ، ففي محاورة أفلاطون فيدون ، وفيدراوس والجمهورية (بصفة خاصة المقال العاشر ) ، يفيد أن النفس روحانية تشبه ما هو إلهي ، ومن ثم فهي تختلف عن البدن أو الجسد وما يشبه الجسد فان وعلى ذلك فإن النفس من جانبها والتي هي غير منظورة ، تذهب إلى عالم آخر ، إلى مكان يلانمها ، عالم نبيل غير منظور نحو ديار "هادس" الذي لو أردنا أن ندعوه باسمه الحقيقي ، بجوار إله خير وحكيم ، هناك حيث ستذهب نفسي ( سقراط ) كذلك ، سوف ترحل النفس نحو ما يشبهها ، نحو ما هو إلهي وخالد وحكيم حيث يتحقق لها السعادة ، وتتخلص من الهذيان والحمق والمخاوف والملذات الوحشية ، وكل الشرور الأخرى للحياة من الإنسانية وتقضي وقتها أو حياتها الأخرى في صحبة الآلهة حقاً

وعلى العكس ، نفترض أن النفس غير طاهرة حين مدنسة تنفصل عن الجسد ، فإنها في الواقع كانت تشارك الجسد الموجود ، وكانت تحبه ، وكان الجسد قد فتنها برغائبه وملذاته ، حتى أنها كانت لا ترى شيئا حقا إلا ما كان في صورة الجسد ، والذي يمكن أن يحس ويأكل ويشرب ويستخدم في الملذات ، فالنفس بذلك تكون مثقلة به . ومنجذبة إليه وممسوكة بالمكان المنظور الحسي ، فتتمرغ بين الأضرحة والمقابر ، حيث ترى حولها أشباح النفوس ، هذه النفس وباقي النفوس وأشباحها ليست هي نفوس الأخيار ، بل على العكس نفوس الأشرار التي تهم حول الأشياء ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص١١٧ .

وبذلك تؤدي العقاب عن حياتها السابقة التي كانت شريرة ، وهي بذلك مقيدة بقيود الجسد ، الذي يتوافق مع طبيعتها التي زاولتها حقا أثناء حياتها ، إن نفوس الذين مارسوا الفجور والسكر ولم يكبحوا جماح شهواتهم تدخل نفوسهم في صورة الحمير ، أو ما شابهها من حيوانات ، أما الذين فضلوا الظلم والطغيان والسلب ، فإنهم يعودون في صورة ذئاب وصقور وحداء أما نفوس الذين مارسوا الفضيلة فهي أكثر سعادة .(١)

والواضح أننا بازاء نظرية في التناسخ بالنسبة للنفوس الشريرة وهذه النظرية ترجع إلى عقائد الفيدا الهندية ، وعند الهنود وربما تأثر بها فيثاغورس والذي أثر بمذهبه في أفلاطون كذلك .

ولكن الشيء الذي نريد أن نقوله هنا أن فلاسفة اليونان مع هذه الاعتقادات السالفة ، ومع إيمانهم بأن النفس لا تقبل الموت وهي شيء غير ميت ، وبالتالي سوف تحيا في سعادتها إذا كانت خيرة وفاضلة في ديار هادس أو الإله الحكيم ، فإنهم قد أقروا بأن الأشرار منهم مصيرهم الشقاء والعذاب إما بتناسخ نفوسهم في صورة مخيفة وقبيحة وغير طيبة كما ذكرنا "قيدون" وإما أن يقودها شيطانها إلى مكان الحشر ، ثم تسعى في جماعات يقودها مرتد في مسالك معقدة تنتهي إلى حيث "هادس " وتجمع بعض النفوس إذ تجذبها إلى الوراء ذكري الجسد ، فيعاني ( الجني) أو شيطانها كثيرا حتى يفلح في إيصالها إلى مصيرها النهاني ، إلى عذاب اليم أو إلى نعيم مقيم ، أما الجميم فهاوية بعيدة الغور في أسفل الأرض ، تمتد في جوف الأرض من جانب إلى جانب ، أما النعيم فسطح الأرض ، (٢) وفي محاورة الجمهورية ، الكتاب العاشر يصور لنا أفلاطون اسطورة عن الحياة الآخرة ومصير النفوس الخيرة أو الشريرة ، على لسان " ار القمقاياتي " ابن ارمنيوس ، ملخصها انه النفوس الحيرة أو الشريرة ، على لسان " ار القمقاياتي " ابن ارمنيوس ، ملخصها انه النفوس الحيرة الوياة بعد الموت وحكي عما شاهدة في الآخرة ، وأشار إلى أن النفوس

<sup>(</sup>١) أفلاطون - فيدون - ص ٦١ ، ص ٦٢ ، ص ٦٣

<sup>(</sup>۲) المصدر السابق ص۳۰، ص۱۰۸، ص۱۷۱ - كذلك نظرنا - أوجيست دييس أفلاطون ص۸۸، ص ۸۹ ترجمة محمد اسماعيل ومراجعة دكتور عثمان أمين طالدار القومية الطباعة والنشر القاهرة ١٩٦٦م.

الخيرة الطيبة الفاضلة تصعد إلى العالم الإلهي الأعلى وتقيم في نعيم ، أما النفوس الشريرة فتذهب إلى الجحيم حيث العذاب (١) ومما لا شك ، ومن خلال ما سبق من عرض لمصير النفوس عند اليونان ، نجد أن الافلاطونيين ، يميزون بين الآراء التي تتص على عقاب النفوس الأثمة ، وبين تلك التي تقضي بتطهير بعض النفوس ثم وتلك التي تربط مصير النفس الطيبة بالثواب والنعيم " أما مسالة مصير النفس بعد الحياة عند الهرامسة ، فنجد وكما وردت في مقالاتهم يتكلمون عن الثواب لذي تتلقاه النفس بعد رحيلها عن العالم ، ولذلك يصف الهرامسة صعود النفس إلى العالم العلوي ، ومرورها بالأفلاك السبعة ، وتركها عند كل فلك ، اتلك الصفة التي أتخذتها في سقوطها ثم يصف مجاوزة النفس للفلك السابع حتى بلوغها الثامن ، وهو فلك الملائكة والمثل ، عندنذ تستقر النفس مدة ما نقنع أثناءها بالتعرف على أمثالها، ثم تصعد فوق الغلك الثامن ذاته ، حيث القوي الإلهية ، فتصبح هي أيضا قوي الهية . (٢)

ومن خلال تحليلنا لفكرة النفس بين الافلاطونيين الهرامسة من حيث طبيعتها وقصة هبوطها أو سقوطها إلي العالم المادي وحياة الجسد ثم صعودها إلي عالمها ومصيرها بعد انفصالها عن عالم المادة والجسد ، يتضح أن هذه الفكرة كانت قاسما مشتركا بين الاتجاهين ، يضاف إلي ذلك إجماعهما على خلود النفس وبقائها بعالمها الروحاني العلوي ، وثوابها أو عقابها بناء علي حياتها واحوالها في مدة بقائها بالعالم المادي وحياتها الدنيوية واتصالها بالجسد ، من حيث عملها الصالح الطيب أو عملها السيئ الشرير . ويبدو أن مسألة النفس وتطهرها ثم تطلعها للعالم الأعلى الإلهي ، كانت لها صلة بالمعرفة ، نقصد معرفة الإله ، تلك المعرفة التي فيها خلاص النفس ومصيرها في الحياة الدنيا ومنالها في الأخرة . واعتقد أن هذه المعرفة مشبعة بالمزيج الروحاني ، العرفاني ، أو الصوفي .

<sup>(</sup>۱) أفلاطون - الجمهورية (الكتاب العاشر) - ص۲۸۲ - ترجمة حنا خياز - ط دار القلم بيروت

<sup>(</sup>۲) دكتور نجيب بلدي ـ تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية ـ ص ۱۱۷ ، ص۱۱۸ ـ كذلك : Festugiere , Revelation ,d ,Hermes , p19 , 20

# ٢- المعرفة الإلهية والتصوف:

إننا إذا ما تتاولنا البحث عن المعرفة الإلهية وعلاقة ذلك بالنزعة الإشراقية الصوفية في الأوساط الأفلاطونية والهرمسية ، يتضح لنا وجود اتجاهين رئيسيين بالنسبة للأفلاطونية ، اتجاه إلى معرفة الإله عن طريق النفس وحدها ، في ابتعادها من العالم وعن طريق معرفة العالم ، وفي تحررها الكامل من البدن ، ثم اتجاه آخر لمعرفة الإله عن طريق العالم ومشاهدته والتأمل فيه .

فالاتجاه الأول عند أفلاطون على سبيل المثال ، محاولة النفس الحصول على معرفة للإله تقوق الحس والعقل وتعتمد على معرفة صوفية - ونجد هذا المعنى أو الاتجاه يتردد في أكثر من موضع في محاورة فيدون ، وإشارات في محاورتي المادبة ، والجمهورية - ففي فيدون مثلا يقول : متى تصل النفس إلى الحقيقة ؟ ويجيب حين تتعزل بنفسها بقدر المستطاع عن الجسد ، وتقطع ما استطاعت كل صلة وكل ارتباط بها تائقة إلى الحقيقة ، وفي موضع آخر : إننا إذا أردنا أن نعرف شيئاً ما معرفة خالصة ، أن ننظر إلى الأشياء في ذاتها بالنفس ذاتها ، لأن النفس في هذه اللحظة تكون في ذاتها وبذاتها مستقلة عن الجسم وتكون بذلك أقرب إلى المعرفة ، ويتوقف ذلك كله على التطهر (١) ، وبذلك تستطيع النفس معرفة الحقيقة ومن ثم الإله على الحقيقة .

ومما لا شك أن تيارات الأفلاطونية في عصورها المتأخرة منذ القرنين الأول والثاني الميلادي ، كانت تتجه إلى المعرفة بالإله ، اتجاها صوفيا ، وبصفة خاصة في أوساط مدرسة الإسكندرية وأفلاطونيها ، المثال على ذلك ما تجده عند الفيلسوف الأفلاطوني السكندري " فيلون " (٥٠ م ) ، فقد اتجه نحو التفكير الصوفي ، الذي يرقى من أعماق النفس إلى إله يفوق العالم ، ويظهر ذلك كذلك بوضوح في القرن الثاني الميلادي وفي هذا القرن شاعت حركات غنوصية ومسيحية بالإضافة إلى التيارات الأفلاطونية والتي تؤمن بثنائية في العالم ، بل والمعرفة أيضا ، ثنائية تقول بمعرفة حدسية غنوصية غنوصية نفسية خالصة ، ومعرفة استدلالية عن طريق المشاهدة

<sup>(</sup>١) أفلاطون - فيدون - ص ٢٤، ص٣٦، ص٣٧ - كذلك المأدبة - أماكن متفرقة أيضا .

والتأمل والعقل ، بالإضافة إلى تقرير ثنانية أخرى بين نفس إلهية وبين مادة كلاها شر.

ولما كنا قد وجدنا هذه الثنائية المعرفية والوجودية في فكر أفلاطون ، والأفلاطونيين أيضا فإن الفكر الهرمسي قد سار في هذا الاتجاه من ناحية أخرى ، لكن مع ميل إلى التفكير القائم على أمور حدسية نفسية سحرية غامضة في كثير من المواضع والأحيان .

فأفلاطون عندما يثبت في النفس قدرة غير الحكم ، وغير التفكير بمعناه المعتاد ، قدرة على اختراق حجب الحس والاستدلال ، قدرة على الحدس والرؤية ، وإن لم يمارس أفلاطون هذا الاتجاه فإن تلميذ الأفلاطونية في القرن الثالث الميلادي "أفلوطين " (٢٧٠ م) كان هو هذا المفكر الذي كان يستطيع ممارسة الحدس والرؤية ولم يكن موقف الهرامسة واضحا تماما ، ففي مواضع يشيرون إلى قيام معرفة للإلم بطريق مشاهدة مخلوقاته ، وفي مواضع لخرى يشيرون إلى معرفة للأله لا تعتمد على الحس أو حتى على العقل ، بل على معرفة غامضة سرية عجيبة .(١)

ويبدو أن المؤلفات الهرمسية قد اعتمدت على بعض التعاليم المدرسية الأفلاطونية والتي تقوم على نصوص أفلاطون، ثم التيارات الثقافية الأفلاطونية فيما بعد ، والتي كانت معاصرة للهرامسة الإسكندرانية بصفة خاصة ، وآثار ذلك عند الهرامسة أو لا كانت معاصرة للهرامسة الإسكندرانية بصفة خاصة ، ومعرفة للإله تجاوز الحس في معرفة للإله تعتمد على الشواهد العقلية العالمية ، ومعرفة للإلم عند أفلوطين ، والعقل وفيما يتعلق بطبيعة المعرفة الصوفية ذاتها قد لا تكتمل إلا عند أفلوطين ، حيث أن أفلاطون ترتبط عنده بممارسة مستمرة طويلة لأفعال العقل من ظن وحكم ومقارنة واستدلال . كذلك تحمل في دلائل واضحة على الثقة الكاملة بإلهية النفس ومقارنة ، وبعودتها إلى ذاتها ، وعلى رؤية الإله ، بدون إنكار لما في النفس من قوى روحية طبيعية ، وبدون الاعتقاد بخروج الإنسان كلية من نفسه ، واختفاء معالم الإنسانية فيه عند الاتحاد بالإله وحلوله فيه ، نجد هذا الاعتقاد في مؤلفات الهرامسة ، وعلى ذلك فإن منهج الهرامسة لمعرفة الإله يبدأ كما فهمته الفلسفة الأفلاطونية بحركة سالبة ، نافية منكرة ، أو بعبارة الحرى يقوم على سلب أساس واحد وهو بحركة سالبة ، نافية منكرة ، أو بعبارة اخرى يقوم على سلب أساس واحد وهو

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص١٢٠ ب

،عندما نقرر أن الإله خير ، وإنه الخير المطلق فإننا نفعل ذلك لأننا نريد نفي الطبيعة الجسمانية عنه . فهي ما يعارض إطلاق الخير بمعناه الكامل ، وعندما ننفي عن الإله كل حد وكل ماهية ، وبالتالي كل أسم ، ونقول أن لا حد له ، ولا ماهية له ، ولا اسم ، فإننا نفعل ذلك أيضا على أساس نفي الطبيعة الجسمانية عنه . هذا لأن معرفة العقل بالمعنى المعتاد ، تعتمد على أساس جسماني ، لذلك وجب أن نقول الإله مجهول . وإن التصوف أو الدين الحقيقي هو اعتراف بإله مجهول قاصدين قبل كل شي أنه ليس جسم ، قاصدين نفي الطبيعة الجسمية عن الإله .

وفي حقيقة الأمر ، فإن هذا السلب الأساسي للإله له معنى إيجابي ، فالكلام السابق في الحقيقة عن الإله صيغة إيجابية ، لذلك لا يجب أن ننفي عن الإله الصيغة الطبيعية ، بل نقرر أنه لا جسماني ويجب أن نقرر أنه حد لا محدود ، وهو الكائن الذي لا يحوي كل شئ ولا يحويه شئ ، وهو الدائرة التي تحيط بكل شئ ولا يحيط به شئ . (١)

إن التجربة الإنسانية تفيد أن هذا الكائن (الإله) الذي يحيط بكل شيء و لا يحيط به شيء ، هذا هو العقل أو الفكر في أسمى مراتب العقل والفكر ، إنه الوجود الإلهي وهو الوجود الفكري في أسمى مراتب هذا الوجود ، وإذا صح لنا هذا التفسير ، فإن حركة النفس التي تفترضها المعرفة الصوفية هي حركة تقرير وتقدم وإثراء . عكس الأفلاطونية ( افلاطون ، وافلوطين ) والتي تعتبر المعرفة الصوفية في نهاية حركة تجريد ونفي وإنكار ، والتي تعتبر الاتحاد بالإله نهاية حركة تجريد ونفي وإنكار ، إن المعرفة الصوفية عند الهرامسة إيجابية ، إنها عملية إيجابية ، إنها عمل وتحول ، وإن الاتحاد بالإله هو بالذات تحول للوجود الإنساني إلى وجود جديد ، وجود فكري خالص (٢)

التصوف بالمعنى الذي يريده الهرامسة ، هو الخروج من نطاق الحدود الإنسانية ، ومساواة الإنسان بالإله ، والإله فكر لكن ليس الفكر الإلهي كالفكر الإنساني ، الفكر

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ـ ص١٢٣ .

الإلهي قوة فعلية إيجابية متحققة ، هو القوة ذاتها ، غاية التصوف هو أن تحل هذه القوة محل الفكر الإنساني بل ومحل الوجود الإنساني كله جاء في نص هرمس يقول الينما سرت جاء الإله للقائك ، ومثل أمامك ، وحتى في المكان الذي لا تنظره فيه ، وحتى في اللحظة التي لا تتوقعه عندها ، نائما كنت أم مستيقظا ، مسافرا على البحر أو على البر ، الليل أو النهار ، متكلما أو صامتا ، فلا يوجد شيء إلا كان هو مكذا (١)

فالتصوف الهرمسي يعني استغراق الإنسان في الوجود كله ، في الفكر الإلهي ، في الغكر الإلهي ، وهو الفكر الذي يشمل الوجود بأكمله ، هذا الوجود هو وجود ذاتي لطيف ، طاهر ، خالص ، لا تجده الحدود المكانية أو الزمانية يستغرق جميع الأزمنة والأماكن ، وجود لا نقص فيه ، ولا تتاقض ، وجود يحمل معاني وجوهر الموجودات كلها . وكيفياتها إنه اتحاد ، ومساواة بين الوجودين الإله والإنسان . حتى يصبح الكل في واحد والواحد هو الكل . إنه هو هو ، فهل يعني التصوف الهرمسي غاية وحدة الوجود ؟ أو الاستغراق الكامل في وحدة وجودية متكاملة ؟ وهذا ربما يتحقق بدخول الإنسان في الإله أو دخول الإله فيه ، إنها وحدة الوجود إذا .

#### ٣- التصوف والوحى :-

إذا كانت غاية التصوف ، ومدلو لاته عند "الهرامسة" هو تحقيق الوحدة بين الوجود الإلهي والإنساني ، وحلول الإله ودخوله فيه ، عن طريق الفكر ، الذي لا يجانس الفكر الإنساني أو الاستدلالي ، بل الفكر الوجودي ، الذاتي ، الخالص ، اللطيف ، الذي بلا حدود زمانية أو مكانية ، الفكر المطلق المتوحد ، الفكر الذي يتم بخروج الإنسان ودخول الإله فيه ، فإن المؤلفات الهرمسية تشير إلى ما يسمى "بالمريد " ، فما هو هذا المريد الذي يتحقق فيه ذلك ؟ هو المريد الذي يتلقى "الوحي" الإلهي ، عن طريق المعلم أو المرشد ولكن ما هو هذا الوحي ؟ تشير الإنسان كاننا جديدا ، تختفي فيه معالم الإنسانية ، ويحل فيه الإله حلولا كاملا . والمريد مستعد لتلقى الوحي ، بعد أن يتم تحرره من الحس ، ويعرف أن الإله هو والمريد مستعد لتلقى الوحي ، بعد أن يتم تحرره من الحس ، ويعرف أن الإله هو

<sup>(</sup>١)المصدر السابق ص١٢٤

الكائن " اللاجسماني" .(١)

ومدلول هذا الوحي عند الهرامسة ليس معتقد من المعتقدات التي يجب على المريد ترديدها ، بل هو التحول والانتقال ، هو العمل "praxis" ، الذي يؤدي إلى خروج الإنسان من ذاته ، وحلول الإله محله .

وإذا كان ذلك كذلك . فإن صيغة الوحي الجديد أو الميلاد الجديد تتخذ تشبيهات مثل الحمل والولادة ، فالميلاد يفترض عوامل أربعة : ( الرحم ) ، ( الوالد ) ، ( النطفة ) ، ( المولود الجديد ) .

- الرحم: صيغة الرحم وصورته في حكمة الهرامسة يعني الحكمة الروحية
   الصامتة وهو يشير إلى العلم والاحتفاظ به في صمت كامل .
- ب- الوالد: هو إرادة الإله . أي نعمته التي تقدر وحدها على تلقى الخير الحقيقي (بارادتك اللهم استرحت ، وبارادتك شاهدت )
- جــ النطقة: هي الخير الحقيقي ، هي جوهر الإله ذاته . والميلاد الجديد ، لا يتم إلا بمشيئة الإله ورحمته ولطفه ، لا باستحقاق الإنسان ولا بتهيوء طبيعته له .
- د- المولود الجديد: هو المريد الذي أصبح كاننا جديداً مختلفا عن القديم ، الذي أصبح بمشينة الرب ابن الإله ، والكل في الكل وعلى ذلك فإن تعاليم الهرامسة تشير إلى أنه إذا رغب المريد في أن يصبح مثل هرمس ، كاننا جديدا ، روحيا ، خالصا ، لا لون له ولا امتداد ، حقيقة في ذاتها غير منظور لعين الجسم ، فلا بد أن يتحول بأن يوقف أثر الحواس في نفسه ، ويتطهر من المادة .
- ويدعو هرمس المريد إلى صمت كامل ، يرتفع بعدها صوت هرمس قائلا " افرح الآن ، فقد ولدت من جديد ، وقد بعثت القوى الإلهية في نفسك عقلا جديدا" .

وعندنذ: يجيب المريد ، بأنه يرى الآن بعين الفكر لا بعين الجسد ، " أنا حاضر الآن في كل مكان ، في جميع العناصر ، في جميع المخلوقات ، وفي الزمن كله ، أرى كل شيء ، وأرى نفسي".

ثم يسال المريد ، المرشد أن يتلو عليه نشيد السماء الثامنة ، نشيد الملانكة والمثل التى تسبح الإله ، لكى تناله القوى الإلهية وترقى به إلى السماء الثامنة ، ومنها إلى

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ١٢٥ - المؤلفات الهرمسية - ص٢٠٠، ص٢٠١ .

الإله الذي يتحد به المريد فيتم خلاصه ، وبذلك يتخلص المريد من دنس الأرض أو عالم المادة وعندنذ يصبح المريد مغتبطا بعد سماع النشيد " قد أصبحت الآن قويا ، واستثارت نفسي بفعل نشيدك " ويوجه صلاة الشكر على هذه النعم .(١)

ويعلن المرشد بعد ذلك أن القول قد تم ، والمعرفة اكتملت والمريد أصبح من لواصلين .

ويتبين لنا من خلال ما سبق عن التصوف الهرمسي ، أنه تصوف قوامه السعي الى الاتحاد بالآلة عن طريق الوحي ، وغايته الخروج من حدود الوجود الإنساني ، الفاني للمساواة بالإله ، وهو يختلف بطبيعة الحال عن التصوف السكوني الذي تجده عند أفلاطون ، والذي قوامه التأمل ، وغايته الوصول للإله بمشاهدة مثال الخير (٢) كذلك يبدو أن تصوف الهرامسة متأثرا بالنزعات السحرية التي كانت سائدة في عصورهم . وفي اعتقادي أن تأثر التصوف الهرمسي بالسحر ليس غريبا إذا ما علمنا شيوع حركات السحر والكيمياء ، وامتزاج ذلك ببعض الآثار الفكرية والفلسفية في مدرسة الإسكندرية ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالتعاليم والآثار الرواقية والتي تشير إلى وحدة الكل ، أو فكرة الاتحاد الكلي ، ومما لا شك فيه أن الكيمياء والسحر كانا هما المزيج الذي تشبعت به آثار الهرامسة وظهر أثر ذلك في توجهات الهرامسة الفلسفية والدينية أو الصوفية .

ويشير تصوف الهرامسة أن الوحي لا يقتضي شعائر بالمعنى المعروف بل يقتضي تجربة روحية باطنية علامتها الانتباه والصمت والنشيد والصلاة ، كما أن موضوع الوحي ( الميلاد الجديد ) للإنسان يتم بدخول القوة في نفسه ، هذه القوة هبة من الإله ونعمة من لدنه ويكفي للمرشد الهرمسي أن يوقظها في نفس المريد ، هذه القوة الإلهية شيء غريب على النفس ، تاتبها من الخارج ، يدخل فيها ، هذه القوة

تملأ المريد نورا ، يرى بها كل شيء في نفسه ، هي عقل جديد ، فكر وجودي أو

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق - ص ۱۲۱ ، ص۱۲۷ - كذلك المولفات الهرمسية - ص۲۰۱ ، ص۲۰۳ - ۲۰۳ ، ص۲۰۶ .

<sup>(</sup>٢) دكتور مرفت بالي افلوطين ص ١٢١

وجود فكري ، إنها الفكر الإلهي (١) ومن آثار هذا الوحي الفكري الإلهي أنه يدخل في النفس ويحول الإنسان إلى وجود جديد ، يجعله يخرج من ذاته ، يتحد بالإله ويمكن لنا أن نتأمل هذا النص الهرمسي :

" ارتفع فوق كل علو ، انزل تحت كل عمق ، تصور انك في كل مكان ، على الأرض ، وفي السماء ، لم تولد بعد ، في بطن أمك شاب ، شيخ ، ميت ، عائش بعد الموت " .

وهذا النص: " إني أتصور الأشياء لا برؤية العين ، بل بقوة الفكر ، أنا في السماء ، على الأرض ، في الماء ، في الهواء ، أنا في الحيوانات ، في المنان أمي ، قبل ذلك ، وبعد ذلك ، في كل مكان ".(٢)

ومن الجدير بالذكر أن المحتوى الصوفي عند الهرامسة من خلال النصوص والتحليلات النقدية والمقارنة أنه يشمل عناصر فلسفية أفلاطونية من حيث اعتبار الإله فكر خالص ، أو فكر محض ، كما أنه عقل خارج عن حدود الزمان أو المكان ، لا يحتويه شيء وهو يحتوي كل شيء ، وهذا الفكر الإلهي ساري المفعول ، كل الحياة كلها والوجود باكمله ، كما أن هذا المحتوى تسري بداخله عناصر كيميائية سحرية متاثرة بالفلسفة الرواقية ، وقد دخلت الكيمياء السحرية في التعليم الهرمسي المكتمل وبصفة خاصة عندما أصبحت فلسفة دينية ، وصوفية

إن حياة واحدة تسرى في العالم كله ، إن كل شيء في العالم ممتلئ بالنفس وأن المعدن ذاته حياة ، وكان الصور التشبيهية لمسالة الحمل والولادة والميلاد ، تتسق مع مسالة تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن نفيسة ، أو تحويل كيفيات الأشياء لاستخراج الذهب والفضة بالصناعة ، والمعروف أن أصحاب الكيمياء السحرية في ممارستهم شعائر سرية تقوم على تلقين طويل ينتهي فيه الكيميائي إلى رؤية الإله ، والاتحاد به ، وفي نص يشير " إلى أن زوسيموس أحد أصحاب الكيمياء السحرية ينص على أن التحول الكيميائي أي تحول المعادن إلى ذهب وفضة ، لا يتم إلا بعد استعداد طويل ، وبعد القيام بالشعائر الدينية المطلوبة .

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص١٢٨ ب

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ـ ص ١٢٨، ص ١٢٩ .

ومما لا شك أن الكيمياء السحرية التي تتضمنها النصوص الهرمسية ونصوص زوسيموس الذي عاش في القرن الثالث الميلادي مظهر من مظاهر العقلية الإسكندرانية التي تتمثل بنوع خاص عند الهرامسة .

والتي ترمي إلى استشفاف الملامح الإلهية للعالم كله ، إنها مرحلة نحو التصوف الذي يهدف إلى اختفاء الملام القديم ، وميلاد الإنسان الجديد ، إلى اختفاء العلم القديم كله الذي كان يقع تحت أدران المادة والشر ، إلى عالم جديد يتجلى فيه الإله .

إلى التعبير عن التقوى الصادقة التي تأخذ النفس إلى الحضور الإلهي . التقوى التي تملأ النفس كلها .(١)

ولعل الفكرة الأخيرة التي زيد ايضاحها هنا العلاقة بين التفكير الهرمسي وأصول هذا التعليم الهرمسي وبين طريقة الافلاطونيين المحدثين ، وبصفة خاصة أفلوطين ، الممثل الأكبر للأفلاطونية الإسكندرانية .

نقول: إذا كانت الإسكندرية قد شهدت اتجاهات وتيارات فلسفية ودينية منذ أو اخر القرن الثاني الميلادي ، فإنما يرجع ذلك إلى مجموعة المؤلفات الهرمسية ، وما احتوته من عناصر فلسفية أفلاطونية وكيميائية سحرية امتزجت إلى حد كبير مع عناصر رواقية ، وقد أثرت هذه المؤلفات بما تحتويه من عناصر فلسفية مختلفة كما ذكرنا ، في كثير من الاتجاهات الفلسفية والصوفية عند أفوطين ، بل ربما مهدت لفلسفته تمهيدا يكاد يكون مباشرا ، بالإضافة إلى أن هذه المؤلفات الهرمسية تعتبر مظهرا لنزعة فكرية تجاوزت حدود مدرسة الإسكندرية ، مكانا وزمانا ، وبصفة خاصة عند جورج باركلي الذي تصور العالم كله فكر وعقل .(٢)

وربما كان للقرب الزماني بين شيوع المؤثرات الهرمسية ومزيجها وبين افلوطين ما يحقق ذلك وهو غضون القرنين الثاني والثالث الميلاديين .

ويضاف إلى ذلك الطابع السري الذي امتازت به مؤلفات الهرامسة وتعاليمها وإرشاداتها ، وهذا ما نجده ساندا في التعليم الفلسفي الذي تلقاه أفلوطين بالإسكندرية

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) نظرنا دكتور توفيق الطويل أسس الفلسفة ص٢٤٨ طدار النهضة العربية القاهرة

على يد أستاذه أمونيوس ساكاس ، والذي يرجع إلى القرن الثالث الميلادي ، فقد كان نظام التعليم الذي يقوم على الإرشاد والتلقين يشترط المعلم على تلميذه الالتزام بالسرية الكاملة ، وعدم الإعلان عن فحوى التعليم ومعناه ومدلولاته ، كذلك يوجد يوجد نوعين أو صفتين مشتركتين بين التعليم الهرمسي وتعليم أفلوطين تجتمعان وتتحدان معا إلى درجة واضحة ، هما : الصفة الدينية ، والصفة الافلاطونية . وهما ثابتتان في فلسفة أفلوطين .

ومن خلال تحليانا للفترة التي ظهرت فيها التيارات والمذاهب الفلسفية في الإسكندرية منذ القرون الثلاثة الأولى للميلاد افلاطونية ، وفيثاغورية ، وأمشاج من المشائية الأرسطية ، والرواقية بالإضافة إلى العناصر الغنوصية والفيلونية اليهودية والمسيحية ظهور تيارات التصوف الممتزج بالآثار الأسطورية والكيميائية السحرية الهرمسية ، وكانت غاية التصوف وكما (أوضحنا فيما سبق) أن يخرج الإنسان من نفسه ويلحق بالفكر أو العقل الإلهي ، ويفسح المجال لهذا الفكر وهذا العقل لكي يتحقق فيه ويدخل الإله فيه ليتحقق المساواة بين النفس أو الإنسان وبين الإله ، وهذا سوف يتم عندما يصبح الوجود الإنساني وجودا فكريا إلهيا .

ومن خلال التحليل الفلسفي الدقيق من جانب بعض الباحثين المحدثين في هذا الصدد يتضح أن التصوف الهرمسي الذي يتجه إلى تحويل إلى وجود فكري إلهي ، وراء فلسفة افلوطين أو وراء العناصر التي أعدت مباشرة فلسفة أفلوطين في الإسكندرية .

فهذا "الفكر" الذي قالت به الهرامسة ، والذي يندمج فيه الوجود الإنساني ، ويصبح فيه وبفضله مقارنا للوجود كله هو "العقل" الذي تكلم عنه أفلوطين ، ولم يكن العقل عند أفلوطين يعنى القدرة على التحليل والتركيب والاستدلال ، أو تحقيق الفضيلة والحكمة الفردية ، بل هو العقل . الذي يتعلق بالعالم الأعلى . المعقول كله وبمعنى آخر هو عقل الوجود ، لا يتجزأ ، ولا يتبعض ، هو العقل الذي يخرج فيه الجزء عن الكل ليعود إليه ، وجود تكون فيه المظاهر الجزئية أصداء ومرايا بعضها لبعض ، وأصداء ومرايا للكل .(١)

<sup>(</sup>١) أفلوطين - التاسوعيات - ٦ ، ٨ ، ٤

وعندما نتناول بعض نصوص أفلوطين ، نلاحظ شيوع التعاليم الهرمسية وامتزاج التطلعات الفكرية بنظريات أفلوطين فيما يتعلق بالأقانيم أو النفس وقد ظفرنا بهذا النص " تأمل ينبوع الحياة ، ينبوع العقل مبدأ الوجود علة الخير ، أرومة النفس جميع هذه الأشياء لا تغيض منه بانتقاص جو هره ، فإنه ليس كتلة جسمية " .(١)

وفي نص آخر " ينبغي التحرر من جميع الرذائل ، من حيث أننا نتوجه نحو الخير ينبغي أن نرتقي (أي النفس أو الإنسان ) إلى المبدأ الباطن فينا ، وأن نصير موجودا واحدا ، بدل أن نكون موجودات عدة إذا أردنا أن نتامل المبدأ الواحد . ان نصبر عقلاً ، وأن نعهد بنفسنا للعقل ، ونوطدها فيه ، لكي تستيقظ فتقبلا موضوع رؤية العقل" . (٢)

ومما سبق يتضح أن هناك توجهات مشتركة بين الهرامسة وتعاليمهم وبين تعاليم وتوجهات أفلاطون منها وجود الطابع الأفلاطوني بالإضافة إلى الطابع الديني ويظهر ذلك في مناقشة بعض القضايا الفلسفية التي تتعلق بالنفس ومحاولتها الخلاص من البدن والعالم المادي وكذلك الحديث عن المبدأ الأول كما أن المعرفة الصوفية عن الهرامسة تشبه إلى حد كبير الرؤية الروحية عند افلوطين ، وربما ظهرت بعض الاختلافات القليلة بين الجانبين حيث أن الهرامسة عولوا بصفة خاصة على الوحى في استلهام المعرفة بينما اتجه أفلوطين إلى نوع من التأمل .

(١) أفلوطين - التاسوع الخامس - ص١٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص٤٠٧ . وللمزيد من الدراسة يرجع إلى ـ دكتورة أميرة حلمي مطر ـ الفلسفة عند اليونان \_ ص٤٣٣ \_ طدار النهضة العربية \_ القاهرة ١٩٧٧م .

# ثالثاً: الهرامسة والمذاهب الدينية:

# ١ - الهرامسة بين الرواقية وفيلون السكندري :-

تلاقت جميع التيارات والأفكار الفلسفية والدينية في جنبات ورحاب مدرسة الإسكندرية في متاحفها (دار ربان الفنون) أو الموسيون، ومكتبتها، واروقة الدراسة والبحث والمناقشة وبين جنبات هذه الأروقة، تبادل الفلاسفة مع اصحاب الديانات وجهات النظر والمناقشة حول قضايا إلهية، وطبيعية وأخلاقية، وصوفية. لقد أثرت نظريات الفلاسفة الأفلاطونيين والرواقيين والفيثاغوريين في استدلالات وتاويلات فلاسفة الأديان من البهود والمسيحيين امتزجت هذه الثقافات وتحاورت وتجادلت حول قضايا مختلفة ومشتركة بين اصحاب النظر والتأمل وبين اصحاب الكتب الدينية، كان لمؤلفات وأقوال الهرامسة منذ تدوينها وظهورها على ساحة التفكير الفاسفي بالإسكندرية وفي (غضون القرن الثاني الميلادي) الأثر الكبير والمؤثر لدى أصحاب الديانات المختلفة، فضلا عن تأثير هذه المؤلفات الهرمسية لدى الأفلاطونيين التي تعتبر ممهدة لفلسفة أفلاطون.

قد لا نبالغ من وجهة نظري (إن جاز لي ذلك) أن مؤلفات الهرامسة وأقوالهم فيما يتعلق بنظرية العقل ، أو الفكر والتأمل الذاتي الباطني النفسي لهذا الفكر والعقل والتوحد به ، والدخول فيه تمهيدا لدخول النفس في عقل الإله أو دخول فكر الإله بالنفس تمهيدا للميلاد الجديد ، هذا .. كان له صدا كبيرا في فكر وعقل الرواقية المعاصرة وقد ظفرت بنص دقيق يؤكد هذا الصدد "إذ نجد الرواقيين يوجهون تفكير الفلاسفة إلى حدود العقل في المعالم ، وإلى ارتباط عقل الفيلسوف ، وعقل الحكيم بتعبير أدق بهذا العقل العلمي ، ولا شك أن الانتقال الرواقي من النفس إلى العقل ، ومن الفرد إلى العالم ، له أثر كبير في نشأة الأفلاطونية المحدثة ، وفي تكوين فلسفة أفلاطون "(١) هذا النص مع أنه يدل بلا شك على نزعة هرمسية واضحة عند الرواقيين المتأخرين واللحقين لفلاسفة اليونان الأوائل (أفلاطون ، أرسطو ) فإنه الرواقيين المتأخرين واللاحقين افلاسفة اليونان الأوائل (أفلاطون ، أرسطو ) فإنه يتمثل نزعة أفلاطونية من جهة أخرى ، إذ يتجه أفلاطون في محاورة (طيماوس)

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - الأصول الأفلاطونية (فيدون في الفلسفة المسيحية والغربية ) - ص ٢١٢ - ص٢١٣ - ط منشأة المعارف الإسكندرية ١٩٦١ م .

إلى بيان التركيب الميتافيزيقي للنفس ، ووظيفتها العالمية ، وعلاقة النفس في تركيبها هذا ووظيفتها بقدرة الصانع الإلهي ، وبالمثل التي يتأملها . وهذه بلا شك نزعة لاهوتية عالمية .(١)

هذه النزعة اللاهوتية العالمية التي تلاقي النفس بالعقل والتي تؤدي في النهاية إلى تأمل النفس ذاتها ، للوصول لحقيقة الوجود ، والإله ، والتي نجدها عند أفلاطون ، ثم الرواقية ، والتي تماثل أقوال الهرامسة ، والتي تمهد بلا شك لفلسفة أفلوطين فيما بعد .

ربما تمثلت عند فيلون السكندري ( ٤٠ م ) ، هذا المفكر اليهودي الذي عاش بالإسكندرية في القرن الأول الميلادي ، وقد كان له تأثير كبير في توجيه تفسير آباء الكنيسة لكتب العهد القديم ، وخاصة لسفري " التكوين " و" الخروج " ولما كان فيلون السكندري أول عالم يهودي اتخذ المنهج الرمزي في تفسير أحداث العهد القديم ، وتمثلت عنده النزعة الأفلاطونية والمزيج الرواقي في الدين والمعرفة الدينية ، ومن ثم المزيج الهرمسي كذلك متداخلا في تأويلاته لنصوص التوراة وبصفة خاصة في صياغته لأصول العبادة عند سيدنا إبراهيم ( النبي عليه السلام ) .

فابر اهيم النبي عليه السلام ، كان عابدا لله عن طريق العالم والأفلاك قبل أن يلقى الله عن طريق الزهد والتقشف وترك العالم ، ولذلك أدرك ابر اهيم عند فيلون عضرورة نبذ هذه العبادة ، والتحول من (تأمل العالم) ، إلى (تأمل النفس) وانتهى الله تصوف أساسه التأمل الداخلي . (٢)

ويبدو أن صدا المزيج الهرمسي لدى الأفلاطونيين و فيلون السكندري ومتأخري الرواقية ، كان قبل أن تذاع أقوالهم وتكتب مؤلفاتهم وتصاغ صياغة دينية لاهوتية أو تصوفية أثناء النصف الأخير من القرن الميلادي الثاني

ومن مظاهر العلاقة القوية بين أقوال الهرامسة في مولفاتهم وبين فيلون اليهودي

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص٢١٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص٢١٣ كذلك:

Festugiere, Revelation, d, Hermes, Trismegiste, 11, p, 575, 585, paris 1945.

السكندري ، إنما يتضح في محاولتهم إنشاء فلسفة إلهية دينية ، تحت لواء الأفلاطونية ، وبإلهام منها .

كذلك يلتقى الهرامسة مع فيلونphilon - في قيام تياري الأفلاطونية في تفكيرهم، الأولى: تيار التأمل في الإله عن طريق العالم ، والثاني: تيار التأمل فيه عن طريق الابتعاد عن العالم وإن كان التيار الثاني أقوى عندهم من الأول ، ويلتقون معه بنوع خاص في توجيه الفكر الفلسفي نحو القيادة والتصوف والرؤية . (١)

يضاف إلى ذلك أن تفكير الهرامسة يتجه نحو التفكير الديني " الحياة الدينية بصورة أكثر وضوحا " يقوم على الرؤية والتأمل في الإله حتى تصبح الرؤية للإله هي الوصول للحقيقة الإلهية ذاتها .

كذلك فإن تفكير هم الديني لم يكن يقصد دين معين ، أو لم يقف عند حد ديانة معينة بل كان تفكير هم الديني تفكيرا عاما مستقلا عن الارتباط بدين معين وهذا جعل تفكير هم أكثر تأثيرا في فلسفة أفلاطون وأقرب إلى فلسفته من التفكير الديني الموجه من جانب فيلون اليهودي السكندري ، وبصفة عامة فإن أقوال وفكر الهرامسة استفاد بدرجة كبيرة من التيارات الأفلاطونية الإسكندرانية بدرجة أكثر عمقا من فلسفة فيلون ، وبالإضافة إلى ما ذكرنا فيما سبق من المزيج الهرمسي الرواقي في مسألة العقل الإلهي أو العقل الكوني ، عقل الوجود بأكمله ، ومدى التقارب والالتقاء بين فكر وأقوال الهرامسة والرواقية بالإضافة إلى الأفلاطونية ، فإننا لا نستعيد مدى التقارب والتأثر الغنوصي الهرمسي في منهج التأليف عند فيلون السكندري ، ويظهر ذلك بوضوح في نظرية الوسائط ، والحكيم ، في أثناء رحلة النفس في عودتها إلى مقام الألوهية

فعندما تبدأ النفس الإنسانية رحاتها في العودة إلى مقام الألوهية ، بعد زوال المحسوسات ، وعكوفها على التطهر والنسك تنتقل من وسيط إلى آخر حتى تصل إلى الوسيط الأول وهو " الكلمة " Lagos ، ثم ترتقي فتبلغ مقام الإله بالذات ، وتتحد به فيصبح علمها به عين اليقين الذي يهدف ويصل إليه الصوفية أو العارفون في حالة الجذب والاتحاد بالله .

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص٩٥ ، ص٩٦

أما الحكيم: فإنه حينما يصل إلى هذا الحال ويصبح عقلاً مفارقا يكون بدوره وسيطا جديدا ينضم إلى طائفة الوسطاء التي ينبغي على النفوس أن تغيرها للوصول إلى الله . بل يصبح العالم نفسه الذي ينعكس فيه النظام الإلهي وسيطا أخرا في طريق عبور النفوس إلى الإله . (١)

فإذا تأملنا هذه المفردات الفيلونية وقارنا بينها وبين ما ورد من أقوال في مؤلفات الهرامسة السابقة ، نجدها متقاربة إلى حد كبير ، فالميلاد الجديد الذي كان يهدف إليه هرمس بالنسبة للإنسان يتمثل في وصول النفس لعقل وفكر الإله والدخول فيه أو حلول الإله بها – وتحقيق الوحدة العقلية الفكرية والاتحاد آليا في الذات بين العقل والنفس ، وهذه بلا شك هي رؤية الحكيم عند فيلون كما ذكرنا . فعندما يصبح عقلا مفارقا متوحدا مع الذات الإلهية عند فيلون يصير وسيطا ، أي ميلادا جديدا أيضا تتنقل من خلاله النفوس للوصول إلى الإله ، كذلك بالنسبة للعالم الذي ينعكس فيه هذا النظام أو العقل الإلهي وينبسط من خلاله سلسلة عبور لنفوس إلى الإله الحق الأعلى وهذا ما يشير إليه بعض الباحثين المحدثين كذلك ، إذ يذهب إلى أننا نرى هنا بوضوح تأثير التعاليم الغنوصية والهرمسية التي ذاعت في مدرسة الإسكندرية ، وكان لها تأثيرها الكبير على مدارس الفلسفة في ذلك العصر ، ومنهج فيلون في شرحه على التوراة ، فضلا عن أنه أفلاطوني كما يبدو في وصفه لرحلة النفس الى الشوربطه للنفوس بعالم الألوهية إلا أنه يستعير من هذه المذاهب ، فكرة الوسائط بين النفس والله وهي ركيزة أساسية في مذهب أفلوطين ذلك .(1)

### ٢- آثار الهرامسة في الفكر المسيحي السكندري:

وإذا كان للأقوال الهرمسية كما وردت في مؤلفاتهم وكتاباتهم ، والتي ظهرت ودرست وتداولت في رحاب مدرسة الإسكندرية الفلسفية منذ القرن الثاني الميلادي من آثار ومزيج أفلاطوني رواقي فيلوني يهودي ، وتمهيد لفلسفة أفلوطين ،

<sup>(</sup>۱) دكتور محمد على أبو ريان - تاريخ الفكر الفلسفي - ج۲ - (أرسطو والمدارس) - ص ٣٢٣ الميل بريهية - الأراء الفلسفية والدينية عند فيلون ( فكرة الوسائط) ترجمة دكتور محمد يوسف موسى ، عبد الحليم النجار ط القاهرة ١٩٥٥

<sup>(</sup>٢) دكتور محمد على أبو ريان تاريخ الفكر الفلسفي ج٢ ص٣٢٤.

والأفلاطونية المحدثة فيما بعد ، فهل يمكن أن نقول (دون أن نجزم بذلك) أنه كان لهذا المزيج الهرمسي من آثار أو رشاش ورزاز في التراث الفلسفي أو اللاهوتي المسيحي ؟ إذا ما علمنا أن المزيج الأفلاطوني والفيلوني مهد الطريق الطريق أمام آباء الكنيسة المسيحية من ناحية ، بالإضافة إلى أن مدرسة الإسكندرية لعبت دورا فعالا في إنعاش النظرة الفلسفية واللاهونية والتصوفية الاتحادية من خلال الأفلاطونية من ناحية أخرى ؟

لقد تهياً لآباء الكنيسة المسيحية الشرقية وكذلك المفكرون المسيحيون الاطلاع على التراث الأفلاطوني ( الفيدوني ) والرواقي والفيلوني اليهودي وما صاحب ذلك من مزيج هرمسي تخلل شروح وتفصيلات الكتاب المقدس أو العهد القديم عن طريق التعاليم التي شاعت في عصورهم وقبل عصورهم في المدارس الهلينستية سواء أكان ذلك بالإسكندرية أو بمدن أسيا الصغرى.

كانت التعاليم الأفلاطونية ممتزجة بتعاليم الرواقية وأثرت في صورتها هذه في ترجمة يهود ذلك الوقت للكتاب المقدس من العبرية إلى اليونانية ، ومما لا شك أن مطالعة آباء الكنيسة للكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد ممتزجة بالتعاليم الفلسفية والتي كان فيلون السكندري من أهم الدعاة لها وعلى ذلك فقد نلاحظ تسرب المزيج الهرمسي الغنوصي الأفلاطوني الفيدوني الذي يتبلور في صياغة "فيلونية" في صورة شروح وتأويلات عند آباء الكنيسة الشرقية أو الغربية وبصفة خاصة فيما يتعلق (بالنفس ، وطهارتها ، وتطلعاتها للاتحاد بالإله وتمهيدا لخلاصها وخلودها). ونحن نعلم أن مسألة النفس الإنسانية ، وتدرجها للخلاص من الجسد وتهياها للاتصال بالعقل والفكر الإلهي والدخول والاتحاد به ، هذه الفكرة هي الركيزة الأساسية عند الهرامسة ، والمبشرة بالميلاد الجديد أيضا ، ويظهر ذلك في صورة صوفية ذوقية وجدانية إتحادية بلا شك .

ومثل هذه التوجهات الصوفية الروحية نجدها مهيأة في فكر وعقائد الأباء الكنسيين ، وبعض المفكرين المسيحيين بالإسكندرية ايضا .

ولما كانت مسألة النفس الإنسانية (من حيث طبيعتها وسقوطها من عالمها الأعلى

، وخلاصها من أدران البدن أو الجسد ، وتطهرها وتهيأها للوصول إلى عالمها العقلي الإلهي الأول ، وانجذابها واتحادها بالواحد ، تمهيدا لميلاد جديد ) قاسما مشتركا في شروح وتحليلات الأفلاطونيين والهرامسة والرواقيين وعند فيلون من خلال فيدون ، فإن المفكرين واللاهوتيين وآباء الكنيسة الشرقية عالجوا هذه المسألة أيضا .

ولم يكن يغيب عن أفكارهم وعقائدهم وشروحهم وتحليلاتهم ذلك بالإضافة إلى أطلاعهم كما ذكرنا فيما سبق بفيلون وشروح الأفلاطونيين والرواقبين ، من خلال التعاليم الفلسفية التي عرفت في أروقة مدرسة الإسكندرية منذ القرنين الأول والثاني الميلاديين .

ويمكن أن نعطي بعض الأمثله البسيطة لما أمكن أن نفترضه مسبقا من وجود تلاقي وشذرات بين الأقوال الهرمسية وبين توجهات آباء الكنيسة وبعض المفكرين اللاهوتيين الإسكندرانيين وبصفة خاصة في مسألة (النفس الإنسانية)، والتجربة الصوفية.

فالقديس (جوستان ST, Justin) والذي عاش في أوانل القرن الثاني الميلادي درس النفس وطبيعتها وعلاقتها بالمثل ، والأمور التي تؤدي لتطهرها ، بتوجهات (فيدون) ، أما القديس كليمانت الإسكندري (٢١٧م) Сlement d, Alxandrie (فيدون) ، أما القديس كليمانت الإفلاطونية وتعرف على المزيج الفيلوني الرواقي الرواقي الهرمسي بلا شك ، لذلك نجده يركز على النفس وطبيعتها وتطهرها من إدراكات البدن وأهوانه إعدادا لفهم المسائل الإلهية ، ونلاحظ كذلك مدى تأثره بأراء فيدون في تقريره لمسألة التطهر الذي يعتبره سقراط إعدادا لفهم المسائل الإلهية ، وهو أيضا عند كليمانت إعدادا لفهم حقائق الكتاب المقدس والمعرفة الحقة التي يجب أن يكون عليها المؤمن (١) والنفس الإنسانية عنده (مرأة الله بما اختصت به من عقل وإرادة) ، والنفس بالفكر والإرادة يؤهلانها لإدراك الله ومحبته (٢) فإدراك النفس بتعلقها ، وانتفس بتعلقها المرادي بالإله من خلال التطهر المستمر من الجسد ، فالنفس بتعلقها

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - الأصول الأفلاطونية - (فيدون) - ص٢١٨

<sup>(</sup>٢) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص٢٧٢

بالإله تتصل به وتستغرق في محبته .

اما أوريجين الإسكندري ( ٢٥٤م) oregen d,Alxandrie فهو مع إلمامه بتيارات الأفلاطونية والرواقية والمزيج الهرمسي والغنوصي والفيلوني الإسكندري، فإن موقفه في النفس أقرب إلى أفكار الغنوصية إذ يتخيل ترحال الأرواح على نسق غنوصي، بما يذكرنا أيضا بالنسق الهرمسي والأفلاطوني (١) فيمثلها ـ تتخلص من المادة شيئا فشيئا وتجتاز السماوات سماء بعد سماء، فتعرف الكواكب، ثم ترقى إلى معرفة غير المنظورات، وترقى في هذه حتى تصل إلى المرحلة الأخيرة ـ وهي تأمل الإله . (٢)

وإذا ما تحولنا إلى مفكر في القرن الرابع الميلادي كالقديس جريجوار النوساوي (أسقف نوسا – وكانت واقعة في شرق أسيا الصغرى من أرمنيا) - نجده وقد انغمس تماما في تيارات الفلسفة الأفلاطونية حيث مزج بين فكرة اللآهوتي وبين تقافته الأفلاطونية والأقلوطينية باستخدام لغة أفلوطين في التعبير عن تفكيره الديني ، وعن التجربة الصوفية المسيحية ، وقد تأثر بطريقة فيلون السكندري في القراءة والتفسير ـ حيث كان يتدرج من الظاهر المحسوس إلى الباطن المعقول لملتجاه من المعاني الفلسفية إلى المعاني الدينية والصوفية (٣) ومما لا شك أن هذه الطريقة التدريجية وإن كان بها مسحة أفلاطونية إلا أنها وجدت في تراث الهرامسة ، في حالة ما يتخذ وحي الميلاد الجديد صيغ تشبيهية صادرة عن ميدان ـ الحمل والولادة ، وهذا الميلاد يفترض عوامل أربعة الرحم : عندما يحصل المريد على العام .

النطفة: هي الخير الحقيقي الوالد: وهو إرادة الإله ونعمته التي تقدرنا على تلقي الخير ، ثم الندرج الرابع المولود الجديد: أي عندما يصبح المريد كاننا جديدا الذي أصبح بمشينة الإله الرب: ابن الإله ، أو الكل في الكل .(٤)

وإن اتخذت طريقة التدرج الأفلاطوني مسحة فلسفية عقلية إلى حد ما بالتدرج من

<sup>(</sup>١) راجع - أفلاطون - الجمهورية - الكتاب العاشر .

<sup>(</sup>٢) يوسف كرم - تاريخ الفلسفة اليونانية - ص٢٨٢ .

<sup>(</sup>٣) دكتور نجيب بلدي ـ الأصول الأفلاطونية ـ ص٢٢١ .

<sup>(</sup>٤) دكتور نجيب بلدي ـ تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية ـ ص١٢٦ ب

المحسوس إلى المعقول ، فإن التدرج الهرمسي اتخذ طريقا تأمليا باطنيا صوفيا ذاتيا ونفسيا وهذا أيضا في سبيل تخليص النفس من أدران الحواس والظواهر ، وبالتالي يصل إلى الاتحاد بالعقل أو الفكر الإلهي أو تصبح النفس والعقل كل واحد ، أو الكل في الكل .

فهل يا ترى نجد صدا لهذا التوجه الأفلاطوني وبالتالي الهرمسي عند القديس جريجوار؟

يكفينا للاستدلال على ذلك ، باستعراض الفلسفة الدينية ، وبصفة خاصة ما يتعلق بالنفس والتطهر والخلود عند جريجوار .

يستخدم جريجوار في التعبير عن معنى الطهارة كلمتين هي : طهارة العقل بالتحرر من إدراكات الحواس والخيال وطهارة النفس من الأهواء ، وقد أصبح هذا النوجه في الطهارة أساسا للتصوف المسيحي كله ، ويشير القديس إلى ضرورة النجرد من ليل العقل قبل التجرد من أيل الحواس وهذا التجرد يعني التجرد من معاني العقل ذاته ، وذلك تمهيدا لإدراك (الجوهر الإلهي).

ومن ناحية أخرى فإن الحياة الدينية أساسها مرحلة طهارة النفس من الانفعالات والأهواء ، إنها غاية المطاف ونقطة الوصول ، والتطهر نتيجة ( الطهارة ) لا العكس عند جريجوار ، أي أن الإنسان يتطهر بحلول (الطهارة) في نفسه ، ولا عجب فالطهارة هي (النعمة) إنها الفضيلة ذاتها ، هي الكمال في ذاته ، الذي يتصف به السيد المسيح . وتطهر الإنسان هو التشبه بالمسيح ، ولا يتم ذلك بمجهود النفس ، وإنما بفعل الله ونعمة المسيح ، وعلى ذلك كانت الطهارة فيض من تلك النعمة أو مشاركة فيها . وفكرة " التذكر" الأفلاطونية تعني عند جريجوار عودة النفس إلى أصلاها الإلهي وصهارتها الإصلية في الله تعالى ، بل أصلاها الإلهي المسيح بوطنها الأصلى بالصلاة الشهيرة " أبانا الذي في السماوات " يذكر السيد المسيح بوطنها الأصلى عند الله تعالى . وتطهر ها تضمن خلودها بنجيل لوقا ( ٣-٤ ) ، (١) وعلى ذلك فيفضل طهارة النفس وتطهر ها تضمن خلودها بعد رجوعها إلى موطنها الأصلى عند الله تعالى .

ومن خلال هذه التحليلات الفكرية للتوجيهات اللاهونية والفكرية عند مفكري

<sup>(</sup>١) دكتور نجيب بلدي - الأصول الأفلاطونية - ص٢٢١، ص٢٢٤

اللاهوت المسيحيين ، قد نجد تقاربا في بعض الجوانب بينهم وبين التيارات الأفلاطونية والهرمسية .

### ٣- الهرامسة في العالم الإسلامي :-

فإذا ما انتقلنا إلى مجال الفكر الإسلامي ، ومذاهبه الدينية سوف نجد مدي تغلغل الفكر الهرمسي في جوانبه المختلفة ـ عند الفلاسفة وطوانف الصوفية والشيعة او الباطنية ثم الإشراقية السهروردية بالإضافة إلى معرفة المؤرخين وكتاب الفرق والطبقات والمذاهب الإسلامية والدينية بالهرامسة أو هرمس المثلث بالحكمة ، في أقوالهم وكتاباتهم معرفة تامة ، فقد ورد بالمصادر العربية والأجنبية أيضا تفصيلات أقوال الهرامسة وتأثيرها العميق في الفرق والمذاهب الفلسفية والدينية على السواء . وهذا ما أشرنا إليه في بداية هذا الكتاب أو هذا البحث . ولكن ما نريد ان نوضحه بهذا الصدد ، هو أن الباحثين في الفكر الإسلامي والشرقي والديني بصفة عامة ، أثبتوا مدي معرفة المفكرين الإسلاميين بالفلسفة الهرمسية بعد فتح العرب لمصر والشام حيث وقفوا على بعض مؤلفاتهم ، ولكن بعد أن عمل فيها النفكير اليهودي عمله ، وترك طابعه ، فاقتبسوا منها ، وتمثلوا أفكارها ، بل وأضافوا إلى أفكارهم أو نقصوا منها . (1)

ويشير بعض الباحثين في الفكر الإسلامي إلى مدى معرفة المفكرين والفلاسفة الإسلاميين بالهرامسة وتأثير أقوالهم فيما ذهبوا إليه من نظريات وأبحاث فلسفية ويذكرون أن من أكثر المذاهب أثرا في العالم الإسلامي ـ تلك المجموعات المشهورة التي عرفت باسم مجموعات الهرمسية ، أو الكتابات الهرمسية ، وقد انتشرت هذه الكتابات في العالم الإسلامي ، وأثرت أثرا بالغا في كثير من المفكرين الإسلاميين ، سلامان وأبسان لابن سيناء المتوفى عام (٢٨٨هـ) .

وحي بن يقظان لابن طفيل (٥٧١ هـ ) ، والغربة الغريبة للسهروردي المقتول (٨٧٥ هـ) وفي كتب كثيرين من صوفية الإسلام المتقاسفة (٢).

ومن خلال استعر اضنا لتاريخ وتطور المجموعات الهرمسية ، وإثبات مكانتها في

<sup>(</sup>۱) دكتور ابو العلا عنيفي -( فصوص الحكم لابن عربي ) التعليق - ص٥٥ - ط القاهرة ١٩٤٦م (٢) دكتور علي سامي النشار نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج١ ص١٧٩، ص١٨٠.

تاريخ التفكير الفلسفي ، الصوفي الإسكندري والشرقي بصفة عامة ، فإننا لا نوافق على ما ذهب إليه الدكتور على سامي النشار في أكثر من موضع من مولفاته من افتراضه أن الأبحاث العلمية الحدثية وان المجموعة الهرمسية هي من وصع أمونيويس ساكاس (٢٥٠م) أول الفلاسفة الإسكندرانيين الأفلاطونيين المحدثين ، فهو في نظره فيتاغوري محدث ، وفي موضع آخر يذكر أن الكتابات الهرمسية هي من عمل أمونيوس ساكاس (١) ، إذ ثبت بالأدلة القطعية بعد التحليل والنقد والمقارنة أن هذه المجموعة الهرمسية مثلث الحكمة ، ثم صار ت بعد ذلك مذهبا امتزج بالأفلاطونية وأثرت روافده في معظم المذاهب والفرق الفلسفية الإسكندرانية والشرقية ، وهذا ما وضحناه في الفصول السابقة.

وعلى هذا الأساس يشير في بيان تأثيرات المجموعة الهرمسية وأقوالها في مذاهب المفكرين الإسلاميين.

وإذا ما تتبعنا مكانة هرمس عند المفكرين الإسلاميين ، فإن جماعة إخوان الصفا يفسحون له مكانة في تشوفهم وتطلعهم العالم الأعلى ، لذلك يقولون " إن في حركات اشخاص الأفلاك هؤلاء هم ملائكة الله ، وخالص عباده يسمعون ويبصرون ويعقلون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون ، وتسبيحهم ألحان أطيب من قراءة داوود للزابور في المحراب ، ونغمات ألذ من نغمات أوتار العيدان الفصيحة في الإيوان العالى ، .. وهكذا في نص طويل .. إلى أن يقولوا : إن في حركات تلك الأشخاص ونغمات تلك الحركات لذة ، وسرورا لأهلها مثل ما فيه نغماك أوتار العيدان لذة وسرور لأهلها في هذا العالم ، فعند ذلك تشوقت نفسه إلى الصعود إلى هناك والاستماع لها والنظر إليها ، كما صعدت نفس (هرمس المثلث بالحكمة ) لما صفت ورأت ذلك وهو إدريس عليه السلام ، وإليه أشار بقوله تعالى " ورفعناه مكانا عليا " سورة مريم الآية ( ٧٥ ) . (٢)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص١٨٠، ص١٨٥، ص٢١٥ .

 <sup>(</sup>۲) دكتور على سامي النشار - هير اقليطس - فيلسوف التغير ( وأثره في الفكر الفلسفي ) ص۳۰۷ - طدار المعارف ۱۹۲۹م

والفيثاغورية ممتزجة بتفسير قرآني يشير لإدريس عليه السلام وهو هرمس مثلث الحكمة (١) (أي أنه نبي ، ثم ملك ، ثم حكيم ) (٢) ويفسح متفلسفة الصوفية الإسلاميين مجالاً لهرمس ومجموعته الهرمسية في أفكارهم وإشراقاتهم وشعرهم الصوفي ، فهرمس يعتبر شيخا من مشايخهم كسقراط وأفلاطون وعلى سبيل المثال ، يصيح أبو الحسن الششتري مخاطبا الله عز وجل : (٣)

فكم واقف أردى وكم سائر هدى \*\* وكم حكمة أبدي وكم مملق أغني وتيم الباب الهرامس كلهم \*\* وحسبك من سقراط أسكنه الدنا وجرد أمتال العوالم كلها \*\* وأبد أفلاطون في أمثل الحسنى

أما السهروردي الإشراقي ، رأس الفلسفة الإشراقية عند الإسلاميين فانه يضم هرمس ومجموعته ضمن جملة الحكماء والاصفياء والأنبياء والأولياء ، مصدرا للحكمة ورئيس والإشراق ، كقدوة يؤخذ من أقواله مثل أفلاطون الذي يعتبره إمام الحكمة ورئيس الإشراقيين ، لأن حكمه الفلسفية على طريق الإشراقيين ، وهي التي قررها الصدر الأول من الحكماء الذين هم من جملة الأصفياء والأنبياء ، والأولياء ، كاغاثاذيمون ، الأول من الحكماء الذين هم من جملة الأصفياء والأنبياء ، والأولياء ، كاغاثاذيمون ، بخلاق الباري ، بتجردهم عن المادة من جميع الوجوه ، وانتقائهم بالمعارف على ما باخلاق الباري ، بتجردهم عن المادة من جميع الوجوه ، وانتقائهم بالمعارف على ما الافلاطونية والمشائية والأفلاطونية المحدثة وبالحكمة الفارسية ، وبمذاهب الصابئة ، الافلاطونية والمشائية والأفلاطونية المحدثة وبالحكمة الفارسية ، وبمذاهب المداهب الهرمسية ونجده يذكر هرمس وأقواله وفلسفته كثيرا في فإنه كان عالما بالمذاهب الهرمسية ونجده يذكر هرمس وأقواله وفلسفته كثيرا في مؤلفاته ، بل ويعتبر هرمس من روساء الإشراقيين ويصفه بأنه ( والد الحكماء ) ، ويذكره مع حكماء سابقين وحكماء الفرس ، ويرى المستشرق كوريان " إن هرمس أحد وجوه كبيرة ثلاثة تتحكم في سير مذهب السهروردي الإشراقي ، والوجهان أحد وجوه كبيرة ثلاثة تتحكم في سير مذهب السهروردي الإشراقي ، والوجهان

<sup>(</sup>١) كذلك رسانل إخوان الصفاء ج١ ص١٥٢ ، ص١٦٨ .

<sup>(</sup>٢)الشهرزوري ــ (شمس الدين ) ــ تاريخ الحكماء ـ ص٦٥ .

<sup>(</sup>٣) دكتور على سامي النشار. فيدون في العالم الإسلامي (ضمن كتاب الأصول الأفلاطونية) ص٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) السهروردي - حكمة الإشراق - ص ١٠ ، ص٤٠ - ططهران ١٣١٦هـ .

الآخران هما أفلاطون " وزراديشت " (۱) ويشير الدكتور التفتازاني إلى أن السهروردي المقتول ، وابن سبعين (٦٦٨م) ، على وجه الخصوص من المتأثرين بالهرمسية . (٢)

وإذا كانت الأقوال الهرمسية قد أرست فكرة أساسية في الفكر الإسلامي الغنوصى وعند متفلسفي الصوفية ، وهي أن الطريق الوحيد إلى المعرفة الإلهية هو طهارة النفس التي تؤدي في النهاية إلى استنارة الروح والرؤيا الروحية للحقيقة الإلهية والطبيعية الكاملة أو الأنا السماوية ،(٣) فإننا نلاحظ مثل هذه التوجهات والنظم التعليمية والهرمسية لدى السهروردي ، ما يدل على التأثير الهرمسي الواضح عنده ، ونستطيع الاستشهاد ببعض النماذج والأمثلة على الطرق المشتركة بين منهج السهروردي وطريقته التعليمية وبين طريقة الهرامسة ، فقد أمض الهرامسة في طريقة الألغاز والرمز بالإضافة إلى افتراض السرية التامة وكتمان اسرار الطريقة بحيث لا يستطيع أحد إكتشافها كما أن المرشد عليه تلقين الأسرار والتعاليم للمريد، بحيث لا يستطيع المريد الوصول إلى الأسرار والوصول إلى المعرفة بالعقل المطلق والتوحد معه دون هذا المرشد " وقد غالى السهروردي في استعمال الرمز ، حتى أنه أخذ يستعمل صورا ورسوما وأشكالا غير معيرة قد لا يفهمها أي شخص إلا بالتلقين عن ( الْقَيْمُ ) ، حامل الكتاب ، والقيم هو القائم على تعليم كتاب حكمة الإشراق ".(٤) "ولما كان مذكور في لوح الذكر المبين أن السائرين الذين يقرعون أبواب غرفات النور ، مخلصين صابرين ، تتلقاهم ملانكة الله مشرقين ، يحيونهم بتحايا الملوك ،،، إلا أن إخوان البصيرة الذين التأموا على التسبيح والتقديس عاكفين يخشعون لله ،،،

<sup>(</sup>۱) هنري كوربان تاريخ الفلسفة الإسلامية ج۱ ص۳۰۶ ترجمة نصير مروة ، وحسن قبيسي طبيروت ۱۹۲۱م

<sup>-</sup> كذلك دكتور أبو الوفا التفتازاني مدخل إلى التصوف الإسلامي ـ ص١٩٤

<sup>(</sup>٢) دكتور التفتازاني مدخل إلى التصوف ص١٨٨

<sup>(</sup>٣) دكتورة مرفت عزت بالي \_ افلوطين \_ ص٢٢٧ .

<sup>(</sup>٤) دكتور محمد علي أبو ريان - أصول الفلسفة الإشراقية ( عند شهاب الدين السهروردي ) -ص٧٠، ص٧٩ \_- ط الأنجلو المصرية ٩٥٩م

يقتبسون النور من مظهره ، أولنك الصافين عند الله الأقربين "وهذا النص يشير إلى عاية الصوفي الإشراقي بالوصول إلى الله ، ولا يتأتى له ذلك إلا بضروب من الزهد والتقشف والخلاص من الحواس والبدن ، والترقي في مراتب الواصلين إلى الله تعالى ، لكن ذلك لا يحصل عليه السالك وحده بل عن طريق "المرشد "، ويسمى البادئون عنده "مريدون " (١) وهكذا وفي نص آخر يشير السهروردي إلى أنه يتبع طريق الحكماء والانبياء السابقين وإن طريقته في جوهرها طريقة أساطين الحكمة مثل أفلاطون وهرمس .. وعلى ذلك " يذكر السهروردي في مواضع متعددة من حكمة الإشراق أنه شاهد الأنوار العليا معاينة بعد تجرده عن بدنه ، وذوات الأصنام من الأنوار القاهرة شاهدها المجردون بانسلاخهم عن هياكلهم مرارا كثيرة ، ثم طلب الحجمة عليها لغيرهم مما لا يشاهدها من أشياعهم ، وأكثر إشارات الأنبياء وأساطين الحكمة إلى هذا (وأفلاطون) ومن قبله سقراط ومن سبقه " هرمس " وأغاثاذيمون ، وأنباذوقليس ، وكلهم يرون هذا الرأي (٢).

و في نص أخر نقتبس عنه هذه العبارات " واعظم الملكات موت ينسلخ النور المدبر عن الظلمات انسلاخا، مع كثرة وصول الأنوار الناسخة له ، وتولي فيضها علية مع شدة الشوق و العشق العقلي يبرز إلى عالم النور و يصير معلقا بالانوار القاهرة ، ويرى الحجب النورية كلها بالنسبة إلى جلال النور المحيط القيوم ، نور الأنوار كانها شفافة ، ويصير كانه موضوع النور المحيط بالكل (وهو نور الاتوار) وهذا المقام عزيز جدا ، ولهذا قل من يصل إليه من السلاك ، حكاه افلاطون عن نفسه ، و (هرمس) ، وكبار الحكماء كانباذوقليس وفيتاغورس عن انفسهم وهو ما حكاه صاحب هذه الشريعة " النبي محمد صلى الله عليه وسلم " . وجماعة من المنسلخين عن النواسيت ، و لا تخلو الأدوار عن هذه الأمور ، وكل شيء عنده المنسلخين عن النواسيت ، و لا يعلمها إلا هو " (٣) ثم ينتهي السهروردي في حكمة بمقدار " وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو " (٣) ثم ينتهي السهروردي في حكمة الإشراق إلى وصف هؤلاء بأنهم الواصلون الي مقام الحضرة الأحدية ، هم الكاملون

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ـ ص٢٩٢

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ٢٦٦

<sup>(</sup>٣) نفس المصدر - ص٣٠٠ ، ص٣٠١

في العلم والعمل .. " (١) .

ويستعمل السهروردي فكرة " الطباع التامة " عند الهرامسة بمعنى فكرة المثل الأفلاطونية أو العقول ونماذج الموجودات عند المشانين الإسلاميين فيذكر في كتابه " المطارحات " أنه قد القيت إلى هرمس رؤية ذكر فيها : إن ذاتا روحانية القيت إلى " هرمس " المعارف فقال لها : من أنت ؟ فقالت له : أنا طباعك التامة . ويبدو أن المقصود بهذه الطباع التامة : مثل،أو عقول،أو أصول،أو نماذج الموجودات .(٢)

ولعل المزيج الهرمسي المتغلغل في الإشراقية الصوفية السهروردية نلاحظه مبثوثا في شتى العبارات والتوجيهات الكشفية النورانية وفي المعرفة التي هي مدار الرحى في الوحي الهرمسي تكون على درجات ، أي تدرج هذه المعرفة على أربع مراحل ، تصل بالمريد إلى أعلى درجات الاتصال والوصل الروحي والمعرفي بالإله الأعظم

وعلى ذلك يشير السهروردي في رسالة "كشف الغطا لإخوان الصفا "يذكر " ان المعرفة على درجات أولها : مرحلة تكون فيها الكاننات الحادثة إنعكاسات مشاهدة في مرآة والمعلومات انعكاسات على المرايا . والثانية : اتحاد المعرفة بالوجود فتصبح أنت المرآة التي ترى فيها الوجود . الثالثة : إن كان ماهيتك يجعلها لا تملك وجودها بذاتها فهي إشعاعات للحضرة الأحدية وأنت تظل الشاهد على تلك الإشعاعات .

الرابعة : وهي المرتبة النهائية ، قطعت نظرك عن ماهيتك من حيث كون هذه محل الموجودات ، وأن وجود الأشياء قائم به ، وها أنت قد بلغت مرتبة يستحيل فيها وجودك من حيث كونه الذات التي تعرف الأشياء ، هناك ينكشف لك أن الذات الوحيدة العارفة هي الله تعالى له الحمد " (٣) فوصول المريد أو النفس إلى مرحلتها النهائية التوحد بالذات الإلهية ، والامتزاج بعالم الوجود الكلي ، حتى يصبح جزء من

<sup>(</sup>١) السهروردي - حكمة الإشراق ص٥٧ .

<sup>(</sup>٢) دكتور محمد على أبو ريان أصول الفلسفة الإشراقية ص٢٠١

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص٢٩٩ ، ص٣٠٠ .

هذا الوجود ومرآة له .

وجدير بالذكر أن غلاة الشيعة من الباطنية والقرامطة ، ظهروا في فترة احتكاك الفكر الفلسفي اليوناني بالتأملات الفكرية الإسلامية وبصفة خاصة تيارات فلاسفة وحكماء مدرسة الإسكندرية وما كانت تحمله من عناصر أفلاطونية وفيتاغورية ورواقية ، فضلا عن الفيلونية اليهودية والهرمسية ، ولذلك لا نستغرب كثيرا عندما تطالعنا مؤلفاتهم بدعوة مريديهم واتباعهم بضرورة مطالعة وقراءة الفلسفة اليونانية وتياراتها المختلفة وفلاسفتها ، لدرجة أن أسماء الفلاسفة وردت في مؤلفات هؤلاء الإسلاميين باعتبارهم حكماء أو أنبياء مقدسين إذ يندرج فيتاغورس وأفلاطون وسقراط وهرمس ، وإغاثانيمون ضمن الأنبياء كابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا السلام .(١) يضاف إلى ذلك أن بعض الطوائف التي اعتبرت خارجة عن الإسلام الحقيقي كغلاة الشيعة والبابية والبهائية أخذت بكثير من قواعد الفلسفة الأفلاطونية المحدثة والغنوصية الشرقية وبالهرمسية المشهورة والتي وضعها فلاسفة طهور أفلوطين بوقت قصير ، كان للهرامسة أثر كبير في التيارات والمذاهب الدينية والغنوصية الشرقية .

ويبدو أن الإسلامبين عرفوا الهرامسة من طرق متعددة منها طريق النقل وهو الدور الذي قام به صابنة حران لتوصيل آراء الهرامسة إلى الإسلاميين ، وهذا ما عرف في العالم الإسلامي بالكتابات المنسوبة إلى هرمس (٢) وإما عن طريق جماعات شيعية مثل النصيرية والدروز حيث وضعوا الهرامسة في مرتبة عالية. (٤)

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص ٨٧ - كذلك للمزيد راجع رسائل لخوان الصفا . أماكن متفرقة . ط القاهرة ١٩٢٧م .

<sup>(</sup>٢) دكتور على سامي النشار نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام ج١ ص١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) دي بور تاريخ الفلسفة في الإسلام ص٢١، ص٢٢ ترجمة دكتور محمد عبد الهادي ط مكتبة النهضة المصرية ١٩٣٨م

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ص٢٢.

ويفسح عبد الحق بن سبعين المرسى الأندلسي (٦١٣-٦٦٩ هـ) مجالا واسعا للهرامسة وأقوالهم وكتاباتهم في مذهبه الصوفي ورسائله المختلفة ، ويعتبرهم اهل التحقيق ، والنور المبين ، السائرين على طريق التصوف الباطن التأملي الذاتي ، إذ يذكر في رسالته الفقيرية " أن التصوف تسعة أوجه ، وبعدها حبل التحقيق ، وبعد الحبل تبدأ بعالم السفر ، وبعد السفر نقرع باب التحقيق والنور المبين ، والهرامسة خاصة علموه ، والكتب المنزلة أفادتهم .(١)

ومن الجدير بالذكر أن مصطلحات وأفكار وتعاليم الهرامسة منتشرة في ثوب فلسفي باطني صوفي وجودي في معظم رسائل ابن سبعين ، بل يذكر طرقا من تعاليمهم وتعبداتهم الصوفية ، مما يدل على أن أقوال الهرامسة كانت معتمدة لدى الإشراقبين وأصحاب وحدة الوجود والحلوليين من المتصوفة المتفلسفين الإسلاميين. وعلى ذلك يذهب في الرسالة "النصيحة "أو "النورية "بقوله "بلغني أن الهرامسة كانوا يقسمون نهارهم ، وليلهم ، إلى زمان الذكر ، وزمان معرفة مدلوله بينهم ، وزمان اختيار ذكرهم ، وتحقيق حقيقة قبول المذكور عليهم ، بوارد طارق ، أو حال خارق ، أو إلسال الخيار في الكون أو ملك مخاطب ، أو زيادة رحمة أو خير مكتسب " (٢) بل ويورد ابن سبعين حديثا ومناجة على لسان النبي إدريس عليه السلام ( وهو المعتمد عندهم هرمس النبي ) . فيه تأمل ذاتي وإشراق من الإله الأعلى أو تشوف الشأن ، والمنعم على كل ذات حادثة ، العالم بكل الكائنات ، الذي له الملك والحمد ، الشأن ، والمنعم على كل ذات حادثة ، العالم بكل الكائنات ، الذي له الملك والحمد ، ومن الجدير بالذكر : أن مقالات الهرامسة اختلطت وامتزجت بمقالات الحرانية والصابئة ، وعرفها مؤرخوا الطبقات والفرق الإسلاميين من أمثال البيروني (٤)،

 <sup>(</sup>١) ابن سبعین - الرسالة الفقیریة (ضمن كتاب سانل ابن سبعین) - ص٦ تحقیق الدكتور عبد
 الرحمن بدوي - ط الدار القومیة للطباعة والنشر - القاهرة ١٩٥٦م .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص١٦٢- (رسالة النصيحة أو النورية).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ص١٦٣.

<sup>(</sup>٤)البيروني - الأثار الباقية ص٢٠٧ - ( أبو ريحان البيروني ت عام (٤٤٠هـ ) .

والمقدسي (١) وابن النديم (٢) وأخذ عنهم الكندي فيلسوف العرب الأول (٢٥٦ه) وذكر هم في مقالاته عن التوحيد ، وفيما أشار إليه ابن أبي أصيبعة في طبقات الأطباء (٣) وابن النديم في الفهرست عن الكندي " أنه اطلع على مقالات لهرمس في التوحد وقال : لا يجد الفيلسوف إذا أتعب نفسه مندوحة عنها والقول بها ، فقد يجوز أن يكون لفلسفتهم أثر في تفكيره " .(٤)

بل ذهب بعض الباحثين المحدثين إلى تأصيل هذه الصلة بين مقالات الهرامسة وبين الكندي ، مباشرة ، أومن خلال اختلاط آثار هم ومقالاتهم بمقالات وآثار الحرانية . فيقول " إننا نرى الفيلسوف الكندي يعجب ببعض كتاباتهم (أي الحرانية) وقد نقل الينا مذهبهم المقدسي وابن النديم في صورة واحدة عن الكندي ، وذكر الكندي أنهم ( الحرانية ) يأخذون فلسفتهم من هرمس وأغاثاذيمون ... الخ .(٥)

وفي موضع آخر يذكر الدكتور النشار "أن الكندي ينتهي إلى القول بأنه نظر في كتاب يقرؤه هؤلاء القوم (الحرائية والصابئة) وهو مقالات لهرمس في التوحيد، كتبها لابنه على غاية من النقاية في التوحيد، لا يجد الفيلسوف إذا أتعب نفسه مندوحة عنها والقول بها ويشير إلى مقولة الكندي: أنه قرأ مقالات لهرمس في التوحيد، "من خلال مقالات للحرائية أو الصابئة "والتي يشيرون فيها إلى مجمل مذاهبهم" أن الله علة العلل. لا يلحقه وصف شيء من المعلومات كلف أهل التمييز من خلقه الإقرار بربوبيته، وبعث الرسل تثبيتا لحجته ووعد من أطاع نعيما لا يزول وأوعد من عصى العذاب بقدر استحقاقه "وسواء كانت مقالات الهرامسة أو كتاباتهم من عمل أمونيوس ساكاس السكندري في رأي الدكتور النشار أو من عمل هرمس. النبي إدريس أو أخنوخ الخ

فإن هذه الكتب والمقالات الهرمسية وافقت هوى في نفس الفيلسوف العربي

<sup>(</sup>١) المقدسي البدء والتاريخ ج٤ ص٤٢.

<sup>(</sup>٢) ابن النديم الفهرست ص٣٢٠ ط ليبنزج ١٩٣٦م.

<sup>(</sup>٣) ابن ابي اصيبعة - طبقات الأطباء - ج١ - ص١٧ - ط مصر ١٨٨٢ م

<sup>(</sup>٤) دكتور محمد عبد الهادي تاريخ الفلسفة في الإسلام ص٢٤ ( الهامش ) لدى بور

<sup>(</sup>د) دكتور على سامي النشار نشأة الفكر الغلسفي في الإسلام جا ص٢١٤.

"الكندي "والذي سار في اتجاهها ، كما تابع ذلك فيما بعد جوهر المذهب كلا من الفارابي ، وابن سينا(۱) ، ويضاف إليهم أيضا ابن طفيل في رسالة حي بن يقظان ... والآن ننتقل لمناقشة العلاقة بين مقالات الهرامسة وبين ما ورد من افكار وتحليلات فلسفية صوفية عند بعض الفلاسفة الإسلاميين ، وبصفة خاصة عند كلا من ابن سينا ، وابن طفيل الوصف الرمزي لحالة النفس الإنسانية من حيث صعودها من عالم العناصر المادية إلى عالم الأرواح ، العالم الإلهي الأسمى . واتصالها بهذا العالم والتوحد به ، وقد أشار بعض الباحثين إلى مقالات الهرامسة وأثرها البالغ في كثير من المفكرين الإسلاميين (٢) في سلامان وأبسال لابن سينا وحي بن يقظان لابن طفيل ، والغربة الغريبة للسهروردي ، وفي كتب الكثيرين من صوفية الإسلام المتفاسفين .

وإذا ما تأملنا نظرية ابن سينا (٤٣٨هـ) في العقل ، وفي ثوبها الرمزي نلاحظ صدا كبيرا لمقالات الهرامسة ، وأفلاطوني مدرسة الإسكندرية من خلال صياغته الفنية والرمزية في "حي بن يقطان "(٣).

فشخصية "حي بن يقظان " رمزية تبين عروج النفس من عالم العناصر ، مجتازة عوامل الطبيعة والنفوس والعقول ، حتى تبلغ عرش الواحد القديم ، ويظهر "حي بن يقظان" لابن سينا شيخا بهيا قد أوغل في السن ، ولكنه في طراءة العز ، لم يهن منه عظم ، و لا تضعضع له ركن ، وما عليه من المشيب إلا رواء من يشبب ، وهو يتطوع بهدايته إلى السبيل . وحي بن يقظان هو هادي النفوس الناطقة الإنسانية قد يكون هو العقل الفعال آخر العقول الفلكية ، وهو يؤثر في العقل الإنساني . وبدون الدخول في تفاصيل كثيرة نختصر الفكرة الرئيسية التي تتغق مع مضمون ما افترضنه مسبقا ، وهو أن ابن سينا خلال قصة " الأخوين سلامان وأبسال " الوارد في حي بن يقظان ، يشير إلى أن سلامان ( مثل للنفس الناطقة ) وأبسال ، ( مثل للعقل النظري ) وهو درجتها في العرفان وزوجته ( القوة البدنية \_ الشهوة ) تقع في

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص٢١٤، ص٢١٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص١٨٠.

<sup>(</sup>٣) ابن سينا رسالة حي بن يقظان ط ليدن١٨٨٩ م.

حب ابسال ، فيأبى عليها ( إذ ينجذب إلى عالمه العقل ) فتسعى الشهوة إلية مرة أخري بالقوة العملية أو العقل المطيع للعقل النظري ، ( هو تسويل النفس الأمارة ) . ولكن قبل أن يقع في الشهوة يلوح من السماء برفق ( وهو الخطفة الإلهية ... وهي جذبة من جذبات الحق ) فينكشف لابسال حقيقة الأمر الذي أوشك أن يقع فيه وينتشله من عالم الشهوات الحسية إلى عالم العقل المحصن .(١)

وإذا تأملنا ما سبق من تحليل ابن سينا للعلاقة الرمزية بين سلامان وابسال وبين النفس الناطقة والعقل النظري ، فإن ذلك يذكرنا بمجاهدة النفس الناطقة للتخلص من أثار المادة والتطلع إلى اقتفاء الحقيقة الكبرى

والمعرفة الحقيقية الموصلة للعالم الإلهي. كما أن (شخصية حي بن يقظان) شخصية تجمع بين التقوى والحكمة ، والتي توصل الحكمة الإلهية أو هو العقل الفعال الذي يوجه العقل الإنساني الذي تحركة الحكمة الإلهية ، (٢) الذي يوجه العقل الإنساني الذي تحركة الحكمة الإلهية ، (٢) وهذا ما يشير لفكرة الوحي المبشر بالميلاد الجديد في مقالات الهرامسة والذي يكون المريد مستعدا لتلقي هذا الوحي ثم أن يتم تحرره من الحس ، ومعرفته أن الإله هو الكائن اللاجسماني وهذا الوحي يتلقاه المريد عن طريق المعلم بفضله كائنا جديدا تختفي فيه معالم الإنسانية ويبقى بالإله ، كما أن هذا الوحي عند الهرامسة لا يقتضي شعائر بالمعنى الصحيح ، بل يتضمن تجربة باطنية لها علامات كالانتباه والصمت والتأمل والتشيد .. وهكذا (٢)

فحي بن يقظان بمثابة العقل الفعال (أو المرشد) الذي يوجه العقل الإنساني أو المريد) ، أو الحكمة الإلهية التي تحرك العقل وتوجهه إلى الفكر المطلق، أو المعرفة الحقة بالإله، وحقيقة الوجود الإلهي، ولذلك نجد ان حي بن يقظان عند ابن سينا عندما يناقش أراء المعتزلة في مسائل القدر والعوض الأخروي وغير ذلك من

<sup>(</sup>۱) دي بور ـ تاريخ الفلسفة في الإسلام ص٢٦٥ ، ص٢٦٦ ـ كذلك ابن سينا (شرح على رسالة حي بن يقظان للطوسي ) ضمن كتاب تسع رسائل في الحكمة ، والطبيعيات ـ ط القسطنطينية ١٢٩٨هـ .

<sup>(</sup>٢) دي بور - تاريخ الفلسفة في الإسلام - ص٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) راجعنا - دكتور نجيب بلدي - تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية - ص١٢٦ ، ص١٢٦ .

حسائل علم الكلام عند المعتزلة ينتقد مناهجهم في هذا الصدد بناءً على أن العقل الإنساني ناقص ، قليل القدرة على اكتشاف أمور إلهية توقيفية ولذلك (ينبه المتكلم المعتزلي إلى أن الفيصل في مشكلاته " القدر " إلى عقل غير العقل الذي يتكلم عنه ، إلى عقل قد انكشفت عنه الغشاوة (١)

والآن ننتقل إلى ابن طفيل (٥٨١هـ / ١١٨٦م) وقد أشار كثيرا من الباحثين إلى تأثر ابن طفيل في تراثه الفلسفي بالتيارات الفلسفية الصوفية اليونانية والشرقية (٢) ووجدت هذه الآثار بصفة خاصة في قصة حي بن يقظان وهي قصة رمزية تبين كيف يستطيع الإنسان دون معونة من الخارج أن يتوصل إلى معرفة العالم العلوي ويهتدي إلى معرفة الله ، وحالة النفس وخلودها ..الخ .

كما يوجد بقصة حي بن يقظان اتجاهان رئيسيان هما: تجاوز الظاهر إلى الحقيقة، ومحاولة الصعود من المحسوس إلى اللا محسوس ، وهنا يعبر عن إطار ميتافيزيقي، وهذان الاتجاهان هما اتجاه "حي" ، و"ابسال" (٣) وإذا كانت هناك شخصيه أخرى "سلامان " في هذه القصة فإنها تشير إلى تعلقه بالظاهر \_ دون الجانب الباطن على أن "حي" ، و"ابسال" يعبران عن اتجاه التأمل في المعاني الروحية للدين ، وعدم الوقوف عند الظاهر ، وقد أخذ كل منهما في عبادة الله تعالى بتلك الجزيرة حتى أتاهما اليقين(٤) ، وإذا كان لنا أن نبين بإيجاز آثار المقالات الهرمسية في قصة حي بن يقظان عند ابن طفيل . فإن بعض الباحثين المحدثين وضح في بحوثه عن آثار الفلسفة الإسكندرانية في هذه القصة (٥) ، وذلك لما شاع من شذرات فكرية ومصطلحات فلسفية وصوفية أفلاطونية محدثة ممتزجة بالرموز الفلسفية والصوفية

<sup>(</sup>١) دي بور - تاريخ الفلسفة في الإسلام - ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) دكتور عاطف العراقي ـ الميتافيزيقيا في فلسفة ابن طفيل ـ ص٣٩ ـ طـ دار المعارف ١٩٨٢م

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق - ص٢١ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق - ص١٧٦ . كذلك نظرنا ابن طفيل - قصة حي بن يقظان - ص١٢٩ ، ص ١٢٩ ، ص ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٥) للمزيد من الدراسة : دكتور أبو العلا عفيفي ـ الأثر الفلسفي السكندري في قصة حي بن
 يقظان مجلد ٢ لكلية الأداب جامعة الإسكندرية ـ ط ١٩٤٤م

لدى ابن طفيل . ولكننا لا نود التوسع في هذه المجال سوى التركيز على بعض هذه الآثار مما يوضح مدى التلاقي بين تيارات الفلسفة الهرمسية الإسكندرانية وبين نظيراتها عند فلاسفة المغرب العربي في الفكر الإسلامي . علما بأن هناك شبه اتفاق بين ابن طفيل وابن سينا في التصوير الرمزي والاتجاه الفكري والفلسفي في قصة حي بن يقظان ، وربما يعترف ابن طفيل بذلك ، حيث أثار بأنه بيت أسرار الحكمة المشرقية التي ذكرها ابن سينا . وإن كان يوجد شبه بين آراء ابن طفيل وابن سينا ، وإن كانت فكرة القصة وروحها عند الرجلين مختلفتين(١) ولكن ما هو مضمون هذه وان كانت فكرة القصة ومدلولات المصطلحات والرموز بما يتوافق مع أقوال الهرامسة في معارج النفس والعقل الإنساني للاتصال بالوحدة الإلهية ، والتبشير بميلاد جديد ،

نحاول باختصار استعراض ما جاء بقصة حي بن يقظان وما فيها من رموز فإن مسرح القصة يتكون من جزيرتين ، يضع ابن طفيل في احدهما المجتمع الإنساني وما عليه من عرف ، ويضع في الثانية : فردا ينشأ وينمو على الفطرة ، ويظهر في المجتمع الأول فتيان من أهل الفضيلة احدهما يسمى (سلامان) ، وهو ينزع بعقله نزعة علمية ويساير دين العامة حتى يتوصل للسيطرة عليهم ، وأما الآخر يسمى (ابسال) وفطرته إلى النظر والعقل وفيه نزعة صوفية ، ولذلك يذهب إلى الجزيرة الثانية ، وفيها ينقطع للدرس والزهد. (٢) وفي هذه الجزيرة يقابل شخص (حي بن يقظان) الذي نشأ وترعرع فيها حتى صار فيلسوفا كاملا وكان قد قذف في أرضها علملا ، أو نشأ فيها بالتوالد الطبيعي من العناصر ، أو أرضعته (ظبية) .. ثم توصل حي إلى تحصيل حاجاته المادية واعتمد في ذلك على وسائله الخاصة ، واستطاع بالملاحظة والتفكير أن يتوصل إلى معرفة الطبيعة والسماء ، ومعرفة الله ، وبلغ ما يبلغه الصوفية من الشهود لله والفناء فيه . ثم التقى به (ابسال) وبعد التحاور بينهما باللغة التي من الشهود لله والفناء فيه . ثم التقى به (ابسال) وبعد التحاور بينهما باللغة التي

<sup>(</sup>١) دكتور محمد عبد الهادي تاريخ الفلسفة في الإسلام لدي بور ( نظرنا الهامش والتعليقات ) ـ ص ٨٠٠

<sup>(</sup>٢) نظرنا - قصة حي بن يقظان - ص٥٣ - ط مصر ١٢٩٩ .

تعلماها معاً ، تبين أن فلسفة ( حي ) وشريعة ( ابسال ) صورتان لحقيقة واحدة . وتشير القصة إلى أن حي بن يقظان الذي انكشفت له الحقيقة انكشافا تاما ، عندما ذهب إلى الجزيرة المقابلة والتي يقطن بها أمة أو جماعة من العوام من الخلق الذين يتخبطون في ظلام الخطأ ، ليكشف لهم الحقيقة وما علمته التجربة هناك أن العامة لا قدرة لهم على إدراك الحقيقة المجردة ، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد أصاب عندما أبان للعامة من الناس الحقيقة بضرب الأمثال ولم يكاشفهم بالنور الكامل ، وعند إذ رجع حي مع صديقه أبسال إلى جزيرتهما ليتعبدان بها عبادة روحية حتى الموت (١) ، والقصة في مجملها مزيج من الفكر والحكمة الفارسية ، والهندية واليونانية أو الأفلاطونية الجديدة ، لما يتردد بها من مصطلحات وتعبيرات تشير إلى ذلك (٢) ولكن دون الدخول في تفصيلات كثيرة حتى لا نخرج عن نطاق الفكرة الذي نحن بصددها ، نقول : أن ابن طفيل من خلال القصة يحاول استعراض أو استقراء تطور الحياة الإنسانية دينيا وأخلاقيا وفكريا ، ولذلك يشير معظم الباحثين إلى هذه الحقيقة . نستخلص من ذلك " أن قصة حي بن يقظان أقرب الأن تمثيل تاريخ الإنسان في تطور مما كتبه المفكرون الأحرار وتدل نبذ كثيرة في قصة ابن طفيل على أنه كان يقصد من حي أن يمثل حالة الإنسانية ولو لم ينزل عليه وحي من السماء وصورة حي بن يقظان عند ابن طفيل تشبه أن تكون تمثيلا للعقل الإنساني الطبيعي الذي يشرق عليه نور من العالم العلوي وعلى ذلك فلا يسمو إلى إدراك ما وراء ظواهر الدين إلا القليلون ، ولا يبلغ إلى شهود الحضرة الإلهية ، أو الحقيقة العليا ، شهودا برينا من القيود إلا واحد ، بعد واحد . وكمال الإنسان المطلق هو إعراضه عن كل ما هو محسوس ، وانغماره في العقل الكلي ، في سكون وخلوة لا يكدر ها شيء (٣) ويبدو لنا من خلال قراءة بعض التفاصيل في قصة حي بن يقظان أن ابن طفيل يهتم بإبراز حياة وسيرة حي العملية ، والتي تشير إلى الرياضات الصوفية على صورتها التي كانت ولا تزال متبعة بين أصحاب الطرق الصوفية ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق - ص٦٠ ـ كذلك دي بور ـ تاريخ الفلسفة في الإسلام ـ ص٣٧٨ ، ص٣٧٩

<sup>(</sup>٢) راجع قصة - حي بن يقظان (أماكن متفرقة)

<sup>(</sup>٣) دي بور - تاريخ الفلسفة في الإسلام - ص٣٨١ ٪

وما كان شانعا في النراث الأفلاطوني ، والمذاهب ، الأفلاطونيه المحدثة ، وافلوطين السكندري ممتزج بنزعة فيثاغورية أيضا .

وقد تبين لنا أيضا وفي تحليلنا لحياة (حي) أن غايته كانت متجهة لأن يلتمس الواحد في كل شيء ، ويحاول أن يتصل بالموجود المطلق القائم بذاته، ويرى أن الطبيعة تنزع إليه ، كذلك يري أن جميع الخلائق من إنسان، ونبات وحيوان، بل والعالم كله ينزع هذا النزع إلى الواحد المطلق وتعيش لذاتها ولله تعالى .(١)

فهل يعني ذلك أنه ينزع إلى الوحدة والتوحيد بالإله المطلق وهذا يشير أيضا إلى وحدة الوجود؟ في مقالات الهرامسة . ومما لاشك أن هذه الأفكار والتوجهات التي صاغها ابن طفيل عن حياة (حي) في هذه النظرية يتردد صداها في مقالات الهرامسة ، كما سبق أن أوضحنا في التطلع إلى العقل الكلى ، عقل الآلة ، وتوحيد الكل في عقل الكل بما يحقق وحدة الوجود ، بل يضاف إلى ذلك أن الروح عند "حي" مرتبطة بالعالم العلوي ، ويحاول أن يتشبه بهذا العالم ، ويحاول أن يفيد ما حوله من خلائق ، وأن يحيا حياة برينة .. من المادة وشوائبها وهذا صدا لتوجيهات هرامسة الإسكندرية ، وكذلك الأفلاطونية المحدثة ، مع مزيج فيثاغوري ، بل وبعض آثار الرواقية البادية في تناسق حركته مع حركات الأفلاك والأجرام السماوية وهكذا يصبح "حي بن يقظان " بالتدريج قادرا على أن يسمو بنفسه فوق الأرض والسماء حتى يصير عقلا صرفا ، وهذه هي حالة " الفناء " الذي لا تستطيع عقولنا إدراكها ، والتي تعجز عن تصويرها عباراتنا . (٢) وقد ترددت فكرة الفناء كثيرا في مقالات الهرامسة ومن القائلين بها .

ومما لا شك فيه أن توجيهات الهرامسة ، كما عرضنا لمذاهبهم في مقالاتهم هو محاولات متكررة ودائمة وأساسية للاندماج في عقل وفكر الإله وذلك بأن يصير المريد بدن أن يستوفي تعاليمه من المرشد عن طريق التلقين بالوحي الجديد ـ الدخول في عقل الإله أو دخول الإله فيه . وبهذا يصير إنسانا جديدا متوحدا بالإله أو متوخد الإله به وهو بذلك يولد من جديد

<sup>(</sup>١) راجع قصة حي بن يقظان - ص٥٧ - اماكن اخرى ص ٩٥ ، ص٥٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ـ ص٤٧ ـ كذلك دي بور ـ تاريخ الفلسفة في الإسلام ـ ص٣٨٣ .

## رابعاً: خاتمة ونتانج:-

من خلال هذا التحليل التركيبي لمذّاهب الهرامسة بالإسكندرية ومقالاتهم الفلسفية والصوفية يتضم لنا عدة حقائق هي :

- اختلف الباحثون والمؤرخون قدماء ومحدثون حول الهرامسة وهل ينتسبون الشخص واحد هو "هرمس "مثلث الحكمة ؟، ام ينتسبون إلى عدد من الأشخاص بهذا الاسم يتقرقون بين مصر وبلاد اليونان والفرس، والشام ؟ كما اختلفوا ايضا حول شخصية هرمس وحقيقة وجوده، وعن مقالاته وروافدها الفلسفية، هل تنتسب إلى الأفلاطونية ؟ ام الرواقية أم الفيثاغورية المحدثة ؟ وما هي آثار الهرامسة وتأثيرها الفلسفي الإشراقي والصوفي في المذاهب الدينية والفلسفية الإسكندرانية والشرقية بصفة عامة ؟
- ٢- اتضح لنا من خلال هذا التحليل الفكري لمذاهب ومقالات الهرامسة أنهم ينتسبون لشخص واحد هو "هرمس" مثلث الحكمة المصري والملقب (طوط) أو النبي إدريس علية السلام عند العرب والذي يلقب بلغة العبرانيين "أخنوخ" وكهرمس .. وهكذا ، كما أن لقبه مثلث الحكمة يعني أن الله أعطاه النبوة والملك والحكمة . ومذهبه قديم ضارب جذوره في الديانات والثقافات المصرية القديمة ثم تسرب آثاره الفلسفية والصوفية إلى الثقافات الشرقية القديمة من فارسية ورومانية وغيرها ، كما أثرت تأثيرا كبيرا في التيارات الفلسفية اليونانية وتفاعلت أقوال الهرامسة مع تيارات الأفلاطونية المحدثة وأثر في تراث أفلوطين السكندري ومن قبله أستاذه أمونيوس ساكاس وكذلك في الرواقية بمدرسة الإسكندرية ، ومن ثم نفرع إلى عدة تيارات وفروع وعرف باسم والقاب وعدد من الهرامسة أيضا.
- ٣- ظهر نيار الهرامسة الفلسفي والديني الذوقي الصوفي الإشراقي في مذاهب فلاسفة مدرسة الإسكندرية كالأفلاطونية المحدثة ، وعند افلوطين ويعتبر مذهب الهرامسة ممهدا لمذهب أفلوطين ، بالإضافة إلى آثار مقالات ومصطلحات الهرامسة الفلسفية والصوفية لدى الرواقية والفيثاغورية المتأخرة \_ وذلك في غضون القرن الثاني والثالث الميلاديين .
- ٤- مقالات الهرامسة مزيج عجيب من النظريات الفلسفية والصوفية يتخللها

عناصر سحرية وكيميانية ، وقد غلبت على طابع أفكارهم الفلسفية روح الشرق والديانات الشرقية وربما كان احتواء التعاليم الهرمسية على الحكمة المصرية القديمة ، والتي تنزع إلى نوع من الاتحاد والفناء وعلى تعاليم أفلاطون ، وهو الذي جعل الهرامسة يرجحون الذوق الصوفي على أفلاطون ، ويصلون إلى درجة التشابه بالإله (١) وهذا ما كان يتوق إليه أفلاطون ، بل إلى درجة الاتحاد الكامل مع الله، الذي يؤدي إلى الارتقاء الكامل إلى المعرفة أو الغنوص العرفاني (٢) ٥- نظرا لما كانت تقوم عليه تعاليم الهرامسة في مقالاتهم من التحرك نحو الوحدة الإلهية والانتحاد بالإله ، وعقل الإله ، وفكر الإله ، ليكون عقل الإنسان ونفسه وروحه مع الإله كل واحد ودخول الإله به وتوحده معه ، فقد أثرت مثل هذه النظريات في الكثير من المذاهب الدينية والصوفية في اليهودية عند فيلون السكندرى ، وآباء الكنيسة الشرقية وفلاسفة مدرسة الإسكندرية كليمانت وأوريجين ، والقديس جريجوار وهكذا كان لهذه المقالات صدا واسعا في تعاليم وأفكار ومذاهب لاهوتي المسيحية الإسكندرانيين ، بالإضافة إلى الفلاسفة والصوفية والإشراقيين والإسلاميين أمثال السهروردي المقتول ، وتلامذته صدر الدين الشيرازي ( ١٠٥٠ هـ ) وعبد الحق بن سبعين (١٦٦هـ ) ، وتلامذته وأبو الحسن الششتري ، وجماعة إخوان الصفاء وغيرهم من الشيعة الباطنية وكذلك الفلاسفة الإسلاميين بصفة خاصة الكندي وابن سينا وابن طفيل في قصتي " حي ين يقظان ".

٦- يعتبر مذهب الهرامسة الفلسفي الصوفي من أهم المذاهب الفلسفية والإشراقية الصوفية في مدارس التفكير الفلسفي الصوفي الشرقي القديم وهذا المذهب من نتاج التيارات الفلسفية والصوفية التي امتزجت وتفاعلت عبر العصور حتى كان لها صدا فلسفيا لدى بعض المفكرين الغربيين في العصر الحديث أمثال (جورج باركلي الفيلسوف الإنجليزي الأيرلندي في فلسفته اللامادية بل ويعتبر كذلك ثمرة من ثمرات مدرسة الإسكندرية الفلسفية منذ منتصف القرن الثاني الميلادي .

<sup>(</sup>١) للمزيد : دكتور - أبو العلا عنيفى الناحية الصوفية في فلسفة ابن سينا (ضمن الكتاب الذهبي ) - ٢٤٢ ط جامعة الدول العربية ٦٩٩٢م .

Sayed Hassan Nasr, ISLAMIS studies, p 56, Beriut, 1967 (Y)

# خامسا: ثبت المصادر العربية والأجنبية

## أ- المصادر العربية:

- ١- القرآن الكريم
- ٢- ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ــط بيروت ١٩٦٥م
- ٦- ابن سبعين (عبد الحق) :الرسالة الفقرية (ضمن كتاب رسائل ابن سبعين)
   تحقيق دكتور عبد الحمن بدوي ـ ط الدار القومية للطباعة \_ القاهرة ١٩٥٦م
- ٤- ابن سبعين (عبد الحق): رسالة النصيحة أو النورية (ضمن كتاب رسائل ابن سبعين) تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي ط الدار القومية الطباعة القاهرة ١٩٥٦م.
- ٥- ابن سينا (أبو علي الشيخ الرئيس): رسالة حي بن يقظان ط ليدن ١٨٨٩م،
- آب سينا: تسع رسانل في الحكمة والطبيعيات (شرح على رسالة حي بن يقظان) ـ ط القسطنطينية ١٢٩٨هـ .
  - ٧ ابن طفيل (أبو بكر): قصة حي بن يقظان ـ طدار المعارف ١٩٩٥م .
    - ٨ ابن النديم: الفهرست ط ليبتزج.
- ٩ أبو ريان (دكتور محمد علي): أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي ـ ط مكتبة الأنجلو المصرية \_ ١٩٥٩م .
- ١٠ أبو ريان ( دكتور محمد علي ) : تاريخ الفكر الفاسفي جـ ٢ ( ارسطو المدارس المتأخرة ) ـ طدار المعرفة الجامعية بالإسكندرية \_ ١٩٨٩م .
- ١١- أبو العلا عفيفي (دكتور): الأثر الفلسفي السكندري في قصة حي بن يقظلن مجلة كلية الأداب جامعة الإسكندرية مجلد ٢ ـ ١٩٤٤م .
- ١٢ أبو العلا عفيفي (دكتور): الناحية الصوفية في فلسفة ابن سينا (ضمن الكتاب الذهبي لمهرجان ابن سينا) طجامعة الدول العربية \_ ١٩٥٢م .
- ١٣- أبو العلا عفيفي : (تعليق على فصوص الحكم لابن عربي) طلجنة التأليف والترجمة القاهرة ١٩٦٤م .
  - ١٤- إخوان الصفا: الرسائل ـ ط القاهرة ١٩٢٧م .

- ادولف أرمان : ديانة مصر القديمة (نشأتها وتطورها ونهايتها في أربعة آلاف سنة) ترجمة دكتور عبد المنعم أبو بكر ، محمد أنور شكري ـ ط مكتبة مدبولي ـ القاهرة ١٩٩٥م .
  - 11- أرنولد تونبي: تاريخ الحضارة الهلينية ـ ترجمة رمزي جرجس ط الأنجلو المصرية ١٩٦٣م .
- ١٧- افلاطون: محاورة فيدون (ضمكن كتاب الأصول الأفلاطونية) ترجمة
   دكتور نجيب بلدي ، د. علي سامي النشار ط منشأة المعارف بالإسكندرية
   ١٩٦١ م .
- ١٨ أفلاطون : فايداروس ـ ترجمة دكتورة أميرة حلمي مطر ـ ط دار المعارف بمصر بدون تاريخ .
  - ١٩ ـ أفلاطون : الجمهورية ـ ترجمة حنا خياز ـ ط دار القلم بيروت ١٩٨٠م .
- ٢٠ أفلوطين : التاسوعات (٤،٢،٨) المقالة ٨ ترجمة يوسف كرم (ضمن كتاب تاريخ الفكر الفلسفي جـ ٢) ، دكتور محمد علي أبو ريان طدار المعرفة الجامعية بالإسكندرية ١٩٨٩م .
- ٢١ أميل بريهية : الفلسفة الهلينستية والرومانية ـ ترجمة جورج طرابيشي ط
   دار الطليعة للنشر ـ بيروت ١٩٨٨ م .
- ٢٢ أميل بريهية : الأراء الدينية والفلسفية لفيلون السكندري ـ ترجمة دكتور محمد
   يوسف موسى ، عبد الحليم النجار ، ط القاهرة ١٩٥٥م .
- ٢٣ \_ أميرة حلمي مطر (دكتورة): الفلسفة عند اليونان طدار النهضة العربية
   القاهرة ١٩٧٧م.
- ٢٤ ـ أوجيست دبيس : أفلاطون . ترجمة محمد إسماعيل مراجعة دكتور عثمان
   أمين ط الدار القومية للطباعة و النشر القاهرة ١٩٦٦م .
- ٢٥ ـ التفتاز اني (دكتور أبو الوفا الغنيمي) : مدخل إلى التصوف الإسلامي ـ ط دار
   الثقافة للنشر القاهرة ١٩٩١م .
- ٢٦ توفيق الطويل (دكتور) : أسس الفلسفة ـ ط دار النهضة المصرية ـ القاهرة
   ١٩٧٦م .

- ٢٧ ـ جولد تسيهر موقف أهل السنة إزاء علوم الأوائل (بحث ضمن كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية ) ـ ترجمة الدكتور عبد الرحمن بدوي ـ ط وكالة المطبوعات بالكويت ١٩٨٠م
- ٢٨ دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام ـ ترجمة الدكتور محمد عبد الهادي أبو
   ريده ـ ط مكتبة النهضة المصرية ١٩٣٨م
- ٢٩- السهروردي (شهاب الدين ) المقتول : حكمة الإشراق ـ ط طهران ١٣١٦هـ .
  - ٣٠- الشهرستاني ـ الملل والنحل ـ ط الحلبي ـ القاهرة ١٩٨٦م .
- ٣١- الشهرزوري (شمس الدين) : تاريخ الحكماء (نزهة الأرواح وروضة الأفراح) ـ تحقيق دكتور عبد الكريم بوشويرب ـ ط جماعة الدعوة الإسلامية العالمية ـ طرابلس ليبيا ١٩٨٦م .
- ٣٢- العراقي ( دكتور عاطف ) : الميتافيزيقا في فلسفة أبن طفيل ـ ط دار المعارف ١٩٨٢ م .
- ٣٣- مرفت بالي (دكتورة): أفلوطين ( النزعة الصوفية في فلسفته) ـ ط الأنجلو المصرية ١٩٩١م .
  - ٣٤- المعجم الفلسفي ـ ط الهيئة العامة للكتاب ـ القاهرة ١٩٧٩م .
- ٣٥- نجيب بلدي ( دكتور ) : تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية وفلسفتها \_ ط دار المعارف بمصر ١٩٦٢م .
- ٣٦- نجيب بلدي ( دكتور ) : فيدون في الفلسفة المسيحية والغربية . ( بكتاب الأصول الأفلاطونية ) ط منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٦١م .
- ٣٧- النشار ( دكتور علي سامي ) : نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام \_ جـ ١ \_ ط دار المعارف بمصر ١٩٨١م .
- ٣٨- النشار ( دكتور علي سامي ) : فيدون في العالم الإسلامي . ( ضمن كتاب الأصول الأفلاطونية ) . منشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٦١م .
- ٣٩- النشار (دكتور علي سامي): هير اقليطس (فيلسوف التغير وأثره الفلسفي) ـ
   طدار المعارف ١٩٦٩م .
- ٤٠ هنري كوربان : تاريخ الفلسفة الإسلامية ـ ترجمة نصير مروة ، دكتور حسن قبيصي ـ ط بيروت١٩٦٦م .

١٤ - الهرامسة ، مؤلفات الهرامسة ـ دكتور نجيب بلدي (بكتاب تمهيد لتاريخ مدرسة الإسكندرية) ـ ط دار المعارف ١٩٦١م .
 ٢٤ ـ يوسف كرم ـ تاريخ الفلسفة اليونانية ـ ط بيروت بدون تاريخ .

#### (ب) المصادر الأجنبية:

- 1 Festugiere, Revelution d' Hermes Triomeiste, V 11 paris, 1945
- 2- Sayed Hassan Nasr, Islamic Studies, Beruit, 1967

# " فهرس عام لموضوعات " " الكتاب "

## رقم الصفحة

| ١   | - أية قر أنية                                                                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲   | - إهداء                                                                                                        |
| ٣   | - مقدمة                                                                                                        |
| Ċ   | •••••                                                                                                          |
| ٨   | - الفصل الأول: الإسكندرية النشأة والتطور الحضاري والثقافي                                                      |
| ٨   | - تمهید                                                                                                        |
| ٩   | - أو لا : الإسكندرية - مكانتها في التاريخ الحضاري و الثقافي                                                    |
|     | روب بر ريد الما المساكن من المنظم |
| ۲۷  | - ثانيا : مدرسة الإسكندرية بين ألمزج الثقافي واستقلال العلوم                                                   |
| ٠,  | - ثالثًا: مدرسة الإسكندرية في ظل الفتح العربي الإسلامي                                                         |
| ١ź  | - خاتمة ونتائج                                                                                                 |
| 17  | - ثبت المصادر والمراجع العربية والأجنبية                                                                       |
|     | - الفصل الثاني: مدرسة الإسكندرية وحوار الحضارات والثقافات الدينية " عند فيلون السكندري ( ٠٤ق.م - ٠٥م )         |
| ٦9  | الدينية " عند فيلون السكندري ( ٠٤ ق ۾ ـ ٠٥ م)                                                                  |
| ٦9  | - تمهيد                                                                                                        |
| • • | - أولاً : النراث النّقافي وروافده الفلسفية والعلمية في مدرسة                                                   |
| ٧.  | الإسكندرية                                                                                                     |
|     | - ثانيا : بين التراث الديني والتفكير الفلسفي عند فيلون الأسكندري                                               |
| ٧٩  | عد قليل المراك الديني والتعكير العسلقي عند فيتون الاستخدري                                                     |
| ۸٦  | - ثالثًا : خاتمة ونتائج                                                                                        |
| 49  | - رابعاً: ثبت المصادر والمراجع العربية والأجنبية                                                               |

| صفحة  | رقم الـ                                                              |
|-------|----------------------------------------------------------------------|
|       | <ul> <li>الفصل الثالث: الأفلاطونية الإسكندرانية بين الفكر</li> </ul> |
| 91    | المسيحي والإسلامي                                                    |
| 91    | - تمهيد :                                                            |
| 9 ٣   | - أو لا : الأفلاطونية الإسكندر انية                                  |
| 99    | - ثانياً : الأفلاطونية وألفكر المسيحي الإسكندري                      |
| 1.1   | أ- كليمانت السكندري (١٥٠ – ٢١٧) م                                    |
| 1.0   | ب- أوريجين الإسكندري ( ١٨٥- ٢٥٤ ) م                                  |
| ۱۰۸   | - ثالثًا : الأفلاطونية الإسكندرانية في الفكر الإسلامي                |
| 117   | - خاتمة ونتائج البحث                                                 |
| 119   | - المصادر والمراجع العربية والأجنبية                                 |
|       |                                                                      |
|       | - الفصل الرابع: هرامسة الإسكندرية بين الأفلاطونية                    |
| 177   | والمذاهب الدينية                                                     |
| 177   | ـ تمهید                                                              |
| 170   | - أو لا : هر مس الهر امسة                                            |
| 122   | ـ ثانياً : بين الهر امسة و الأفلاطونية                               |
| ١٣٨   | ١ ـ النفس                                                            |
| 1 2 7 | ٢- المعرُّفة الإلهية والتصوف                                         |
| 1 £ 9 | ٣- التصوف والوحى                                                     |
| 107   | - ثالثًا : الهر امسة و ألمذاهب الدينية                               |
| 107   | ١- الهر امسة بين الرواقية وفيلون السكندري                            |
| 109   | ٢- أثار الهر امسة في الفكر المسيحي السكندري                          |
| 172   | ٣- الهر امسة في العالم الإسلامي                                      |
| 1 7 9 | - رابعاً : خاتمةً و نتائج                                            |
| 141   | - خامسا : ثبت المصادر العربية والأجنبية                              |
|       |                                                                      |
| 110   | ـ فهرس عام لموضوعات الكتاب                                           |

. . .

# تم بحمــد الله

رقم الإيداع: ٢٠٠٤ / ٢٠٠٤ الترقيم الدولي: 5 - 470 - 327 - 977

مع تحيات دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر تليفاكس: ٢٧٤٤٣٨ه - الإسكندرية dwdpress@yahoo.com dwdpress@biznas.com http:/ www.dwdpress.com